المعاج إدرس بن جلون التوجي في رئيس جعية هواة الويني الاندلسية

# 

مستعملات نوبات الطرب الأندلسي المغموبي شعرم توشيج مازجال مراول درست وتسيق وتصحيح كناش الحائك



جميع الحقوق فحفوظات للمؤلف

6000

المعاج إدربس بن جلون المتوجي

مستعملات نوبات الطماب الأندلسي المغم بني شيحية توشيح و ازجال و براول درست و تسيق و تصعيم گذاش الحائك



جميع الحقوق محفوظة المؤلف

## والاهمالاء

بكامل الفخر والاعتزاز، ويمنتهى الإجلال والإكبار، أيقدم بهذه المجرعة المشيقة من تراثنا الحضاري وإصالتنا العربقية إلى مقام حَضَرُ فَوَ مَا حِبُ الْجُلَالَ فَمُ وَلَا نَا أَمْدِيتُ وَ الْحَالَ الْمُدِيتُ وَ اللّهُ مَذَى الْجُلَالَ فَا أَمْدِيتُ وَ اللّهُ مَذَى الْجُلَالَ اللّهُ الْمُدَالِدُ اللّهُ مَلْكَ مِنْ الْجُلِكُ النّا اللهُ الدّامُ اللّهُ مَلْكَ مِنْ الْجُلِينُ النّا اللهُ الدّامُ اللّهُ مَلْكَ مِنْ الْجُلِينُ النّا اللهُ الدّامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بصفته أعن الله أمره، منقذ التراش وجامي الأصالة المغيبية ، راجيا أن تحظى لدى جلالته بالعطف والقبول ، إذهي في الحقيقة منات عظيمة من أسرته الشريفة ، ونعمة كريمة من عرش جلالته الخذالد. أدام الله حياة مولانا الإمام وأقرعينه بولي عهده الأمير الجليل سيدي محد وصنوه مولاي رشيد، وسائراً نجاله الكرام . إنه مجيب الدعاء .



صُحَةَ مُواحِبُ إِلَجُ الْكُنَّ مَوْكُ ذَا الْحَسَّنَ الْحَسِّنَ الْخَافِيَ الْحَسِّنَ الْحَافِ الْكَالِمُ الْكَافِ الْحَسِّنَ الْخَافَ اللَّكُمُ لَهُ النَّحْضِرَ الْخَافَ اللَّكُمُ لَهُ النَّحْضِرَ الْخَافَ اللَّكُمُ لَهُ النَّحْضِرَ الْخَافَ اللَّكُمُ لَهُ النَّحْضِرَ الْخَافَ اللَّهُ النَّحْضِرَ الْخَافَ اللَّهُ اللَّهُ النَّحْضِرَ الْخَافَ اللَّهُ النَّحْضِرَ الْخَافَ اللَّهُ النَّكُمُ النَّحْضِرَ الْخَافَ اللَّهُ النَّكُمُ النَّا الْمُعَالَمُ النَّالُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

تفضل بإهدائها إلى جمعية هواة الموسيقى الأندلسية التي تتشرف برعايته السامية ، كما تفضل فشرفها بحضوره حفل السيسها ، لما له من الياد بسيضاء في الحفاظ على تراثنا الموسيقي العربي الأصيل . أعرالله ملك سيدنا وخلد في الصالحات ذكره ، وحفظه في ولي عهده سيدي محمد وصنوه مولاي رسيد وسائراً سرته الملكية الكرية إنة سيدي محمد وصنوه مولاي رسيد وسائراً سرته الملكية الكرية إنة سيدي محمد وسنوه مولاي رسيد وسائراً سيدي محمد وسنوه مولاي رسيد وسائراً المسته الملكية الكرية والتي سيدي محمد وسنوه مولاي رسيد وسائراً المسته الملكة الكرية والله سيدي محمد وسنوه مولاي رسيد وسائراً المسته الملكة الكرية والله المسته المسته

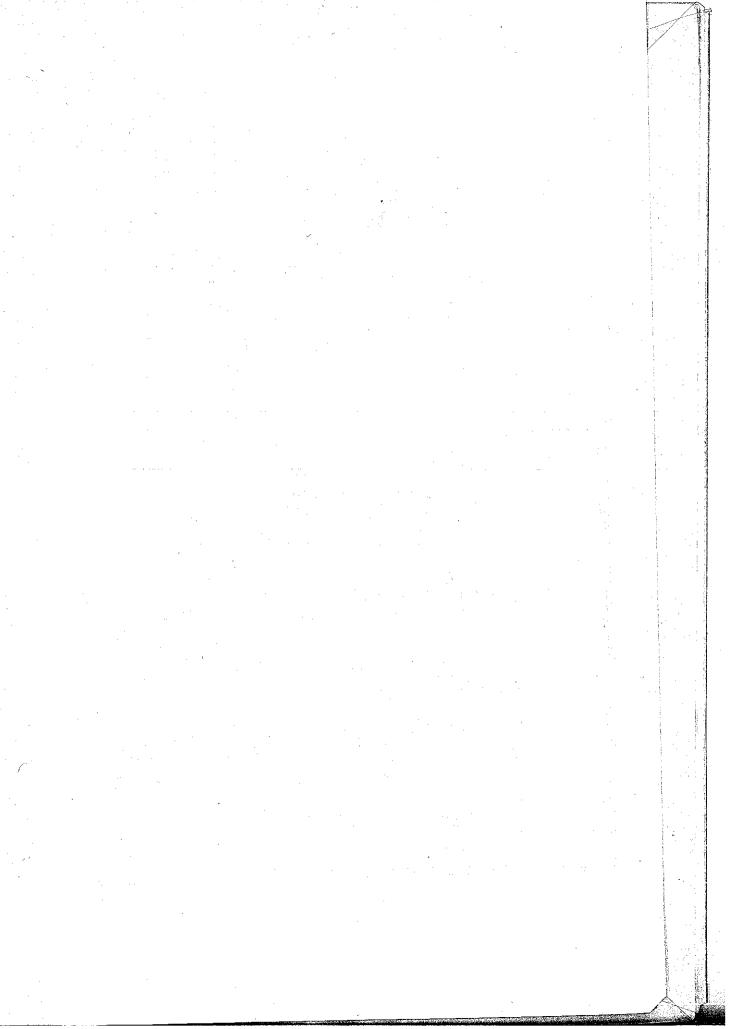

صسورة المؤلف المسكاج إدربسي بنيجسلون التوبيمي؛ عضو المجمع العربي المموسيقى عضو بالمكتب التنفيدي لمنظمة البحرالأبيض المتوبط للمرسي المقارنة ورئيسر جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب.

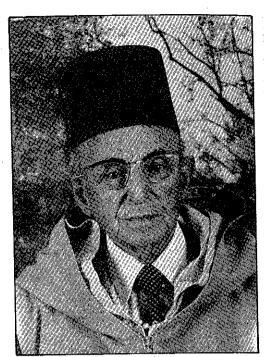



نحن الحِبَيب بورقيت بنه رئيس المجهرة وربني النونيت بينه

باسبرالشب منمن**ا الحتاج إدربس بن حباتون** الصّنف المثنا لمث من الوسام الثقافية

جزاء كما عتام ب من عهمل في الميداث الثقت في وفي سبيل تدعيم أواصر والثعادن ببن الجمهورية المتونسية والحلكة المغرسية.

حرربقصرالجمهورية في 18 سبتمبر 1979

منتر ومنمنے تحت عدد 110 منتر مالات مدیر انتکریفات اگرانس اگرانس



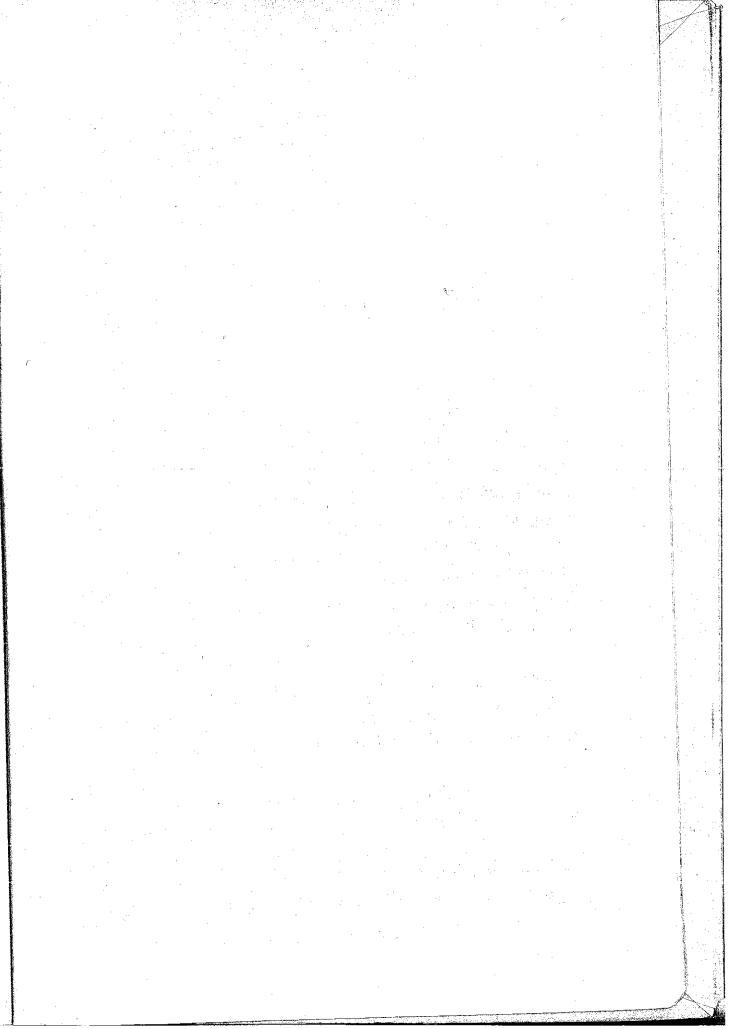

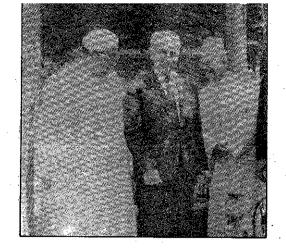

تقديم

عندما اطلع أخونا العلامة المحقق الغيور على التواث العرب، فضيلة وزيسو الدولة ورئيس الدنه لمنظمة اليونسكوعلى هذا للؤلف، أبى إلا أن يتوج هذاالعل بكامته القيمة .

إن هذالكتاب يقدم نفسه بنفسه لا أن واضعه السيد الحاج إدريس بن جلوت من الاختصصاصيب في الموسيقي المغيبة الآلة نظريا وتطبيقياً لا نه وإن كان من الهذا قا في الموسيقي المغيبة الآلة نظريا وتطبيقياً لا نه وإن كان من الهواة فإنه لم يكف بالإقبال على هذا الفن تذوقا وإنما تعاطى تعلمه منذعشات السنين وانقت حفظه والعن فعلى الآلة خصوصا المغاربة منهم القدماء والمحدثين على قلتهم و فحص وتاريخيه في كتب العلماء خصوصا المغاربة منهم القدماء والمحدثين على قلتهم و فحص نظرياتهم وعضها على ما توصل إليه بذوقه والذوق في هذا الفن هو مفتاح معرفته وتفهمه وتقصيره واكتسب من كل هذا النشاط اطلاعا واسعا ومعرفة دقيقة الاساليب الآلة وطرائقها وتقيماتها وكيفية تأدية كل صنعة من كل ميزان لكل نوبة من نوباته التي غالبت وطرائقها وتقيماتها وكيفية تأدية كل صنعة من كل ميزان لكل نوبة من نوباته التي غالبت الزمن ويقيت محفوظة في ذاكرة الفنانين والهواة ، بل تعدى علم إلى الصنعات التي ضها الوبات الباقية حتى لا تضيع بدورها .

وقداتى تعلقه بهذاالتراث النمين إلا أن يعل على الحفاظ عليه بوضع هذاالمؤلف الذي كماقلت عنه في الأول يقدم نفسه بنفسه لوضوح ترتيبه وتسهيل ما خذه وطريقة طبعه مخطوطا مما ساعد على إمكان ضبط الأشعار الى أن يقتنع العرب بوجوب انتخاذ

الطيع بالشكل.

وطويقة المؤلف في هذا الكتاب أنه بدأ بمقدمة تحتوي على لمحة تاريخية خموصا منها ما يتعلق بالعصر الحديث حيث اعتنى ملوك الدولة العلوية بهذا الفن ولذلك رجال حكوماتها مما أنقذ من التلف ما كان مهددا بالضباع في عصور الا نحطاط. ولكنه لتواضعه لم يتعرض كما قام بم هومع جماعة من الهواة في عصر الحماية

وبرعابة العلامة القاضي سبدي محمد المهدي الفاسي الذي كان له تعلق كبيريهذا الفن على طريقه أسلافه ، مثل أبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي وأبحب

العباس أحمد بن محمد الفاسي شبخ جامع نوبات الآلة محمد بن الحسبن الحايك. وذلك أنه بعد الحركة المباركة التي بدات منذا بإم السلطان سيدي محد بن عبدالله إلى أيام السلطان مولاي الحسن الأول أخذ الوهن يستولي على جسم هده الموسيقي الفذة بعد الاختلال الفرنسي، وأخذت تغزونا موسيقي الشرق الني نسميها مكذا تجاوزالانها وإن كانت تتركب من أغنبات نستطيبها بلا شك وتتلذدبها أسماعنا فإنهالا تكون مجموعة متناسقة لمها قواعد وحدود على غراركل موسبقي كالاسيكية سامية. فأقبل الناس على هذه الأغاني السهلة البسيطة وانصرفواعن موسيقي الآلة الأصبلة الفخمة والتنوعة مع ذلك؛ مع الإقبال على السيما والإذاعة بعد ذلك . وفي هذه الاثناء وفع ماكنت شرحته في إحدى دراسات نشرت سنة 1962 والمفصود منه في هذه المناسبة هوما بلى بعد أن ذكرت أنني منذرجوعي من دراستي بفرنسا حبث أولعت بالموسبقي الغريبة وَمَا نُوْد بِهِ نَعْمَاتُهَامِنَ مَعَانُ وَأَنَّا أَبِحِثُ عِنْ ضَالَتِي ؟ وقد ساعدتني ظروف موانية للقبام بهذا العل الذي جعلته هجبراي في أوفات الفراغ ... وفد كان منزل عل والذي الفَفْيَةُ الْقَاصِي سَيْدِي اللهدي الفاسي (حَدَّالد) بابن سليمان أولاً ثُمْ بَابن الرشيد ثانيا ومنزل صديقنا رئيس جعية هواة الموسيقى العاج إدريس بن جلون بالدارالبيضا وعثابت معهدين الموسيقي بومهما كل الفنانبن الكبار . . . " وَقُدكنّا نفوم بمناقشات ومداولات استمرت السنين الطويلة . وفي أثناء ذلك بهتم الحاج إدريس بالدعاية الآلة وتشجيع أصحابها حتى إذاحققنا الاستقلال استطعنا أن نولي أهتما ماخاصا بهذا الفن الجبل فأسمنا جعية هواة الموسبقي الأندلسبية وأسندنا رآستها عن جدارة للحاج إدرس بي جلون ، وهومن ذلك الوقت يجل مشعلها ويعمل على الحفاظ عليها . ومن جهني المها م الرسمية الثقافية والعلمية التي مارسنها، اعتنبت بهابتائسبس المعاهد الوسيقية وبالبحث على احضار أجواف الآلة في الحفلان الرسمية ماصار مظهرامن مظاهر حضارينا. نم طلبت من منظمة البونسكووا ناعضو في مجلسها التنفيذي شرئس لهاأن تساعدنا على نسجيلها حتى لا تضبيع ، فساعدتنا وكلفت بالسهرعلى ذلك الحاج إدبيس بن جلون وجعلت قاعة جامعة محد المخامس مقرالها الشجل الذي تمرعلى أحسن وجب بالنسباة لا مجن أخماس النوبان.

ولقدكان لهذا العمل فائدة عظمى لما طراً هذه السنبن الأخرى من تشويهلون هذا التراث وأصالته من قبل أصحابه أ نفسه ومما أخذ وا يدخلونه عليه من تغيبر بدعى التجديد كأن موسيقى عالق الفنانين تحتاج إلى إصلاح ثم بسبب ضغط الجمهو رالذي يغضوا الألحان البسيطة السويعة . فتنساف الأجواق مع هذه التيارات وهي بطبيعة الحال تسعى إلى الربح مع ما أخذ وا يستعلون من آلات لا تتناسب مع أساليب هذه الموسيق التي تزكز على آلات الأوتار فعسى الرؤساء منهم وأفاضلهم يتنبهون لهذه الظاهرة ويجعلون عدالهذا الانزلاق .

وبعد المقدمة المشام البها، عقد المؤلف فصلا عنونه بعلاحظات لابدمنها تنعيل بطريقته في عرض النوبات بميازينها ومختلف صنعاتها معرفا بمصطلحات هذه الموسيق

وذاكراما بمتازبه عمله في هذا الكتاب من ذلك مقارنته لما بقي من النوبات في المألوف وهواسم الموسيقي الجزائر بيز بنوبات الآكة المغربية ـ ثمراً خذ بعد هذا في الكلام على كل نوبة من النوبات الإحدى عشرة ذاكرا كل ما يتعلق بكل واحدة منها وقد اتكل في ذلك على ماورد في كناش الحابك. وفي الواقع معلومات هذا الكتاب تحتاج إلى تمحيص على خصوصا في ما برجع الأسماء واضح النوبات والموافقة مع الدُّخلاط والعناص . وقد نبه المؤلف نفسه على هذا في تعليق بالصفحة والموافقة ما المؤلف المعلومات "تحتاج إلى دراسة خاصة جامعة ".

وقد نبه المؤلف عندالكلام على كل نوبة إلى ما تعبرعته من معان وعواطف معا كنت شرحته بتفصيل في الدراسة المشاراليها سابقاحيث ذكري أن معرفة تلك المعاني ضاعت وزالت من ذاكرة الموسبقيين أنفسهم وأثبت نصاللا مام ابن حزم يقول فيم «منها ما درس رسمه و دثرت أعلا مه ... من ذلك علم الموسبقي واصنافها الثلاثة فإن الأوالل يصفون بانه كان منها ما بيشجع المجبناء وهواللوني ونوع ثان يسخي البخلاء واظنه الطنيني ، ونوع ثالث يؤلف بين النفوس وينفر وهذه صفات معد ومنه من العالم البيوم الطنيني ، ونوع ثالث يؤلف بين النفوس وينفر وهذه صفات معد ومنه من العالم البيوم حملة (ن) وقلت بعد هذا في تلك الدراسة : "لذلك أراني اليضا أحسى ولا فخربان هذا الباب الذي آلمهمت إلى فتحه سوف يكون لم أكبرا لآثار على دراسات موسيقانا " ولكن مع الأسف منذكتبت هذا قبل نحو عشرين سنة ثم أرمن تعرض لهذا حتى استفادمنه مؤلف هذا الكتاب القيم ونبه إليه .

وما يمتازية هذا الكتاب أنه يحتوي على دكرسلم كلطبع ومقامه . ثم أثبت تقيما

للفائدة مقدمة كناش المحايك.

ثم انتقل إلى المقصود بالذات من عمله وهونشراً شعا والآلة مرتبة حسب النوبات وداخل كل نوبة حسب الصنعات كما تؤدى أوكما يجب أن تؤدى.

ويمتازهذا العمل بأنه بذكر مقام كل صنعة بلكل جزء منها بالاصطلاح العديث فينيه في أول بيت على إن إنشاده يفع على فا أو لا أو دو الخ ثم يذكر كذلك عدد الأحوار لكل قسم من الصنعة . وكل هذا مجهود بشكر عليه المولف كما أنه ينسب هذه الاشتعار إلى أصحابها كلما أمكن ذلك ، وقد قدمت أنه يضبط بالشكل كل الأشفار الواردة في هذا المجموع مما يساعد القاري والمستمع إلى تاذية مبازين الآلة على فهم وأن كانت النعمات وحدها تكفي لكل دوق سليم لبحس بما تعبر عنه .

كل هذه المزاياً تجعلمن هذا الكتاب تحفظ فريدة طلما تشوق الموثمن إلبها فحققها لهم أجد الناس بهذا العمل الحاج إدربين بن جلون الذي قضي عمرا مديدا في هذا المبدان الجميل جازاه الله وزاد في معناه والسلام.

محمدالفاسي



هذه كاعة جادت بها قريحة أخبنا العلامة التونسي الفنان السيد صالح للهدي وهواسم مُعروف على الصعيد العزبي والعالمي، وخبير في علم الموسيقي على العمور والعربية منها على الخصوص وفي تاريخها ومعرفة بجالها الأقد مبن والمعاصري كما هومتخصص في طبوعها وقواعداً لحانها وإيقاعاتها نظريا وتطبيقيا، وعلي في بارع على عدة الات خصوصا منها العود والكمان والناي وملحن لعدد من العظع والأنا شيد الوطنية، فإنتا جاته كثيرة ومعروفة، وله تآليف في هذا العلم بالعربية والفرنسية وترجمت المغان أخي، كما نشرت له قديماعزة مقالات تحت اسم مستعلى ورياب وعيا ته حافلة بالأعمال التي يضيق عنها هذا التعرب نذكراً همها ما فتصار:

لقد حضرعددا من المؤتمرات العربية والأجنبية ، وشغل منصب رئيس المجمع العزب الموسيقى ، والكاتب العاملنظمة البحر الأبيض المتوسط الموسيقى . المقارنة ، وهو عضو المنظمة الدولية الموسيقى .

وهوالأن رئيس اللجنة الفومية للثقافة.

ورئيس الجعية النونسية المؤلفين والملعنين.

وقد بذل ولان الىبذل مجهودات جبارة فى تنظيم المهر حانات والمتقيات والمؤتمرات الني مترأسها ويديرها بحكمه وجدارة فائقين تخرج منهما بنتائج تفيد تراثنا العربي .

أطَّال الله عمره، وزاد في حسه ومعناه آمين.

## لِسْ وَ لِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّحْ الرَّحِيْ الرَّحِيْلِ إِلَيْ الرَّحِيْلِ السِيْلِ اللَّهِ المِلْلُولِ المِلْلِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ الرَّحِيْلِ المِلْمِيْلِ المِلْمِيْلِ الْحِيْلِ اللَّهِ الْعِيْلِ الْحِيْلِ اللَّهِ الْعِلْمِيْلِ الْحِيْلِ الْحِيْلِ المِلْمِيْلِ اللَّهِ الْعِلْمِيْلِ اللَّهِ الْعِيْلِ الْعِلْمِيْلِ اللَّهِ الْعِلْمِيْلِ اللَّهِ الْعِلْمِيْلِ الْعِلْمِيْلِ الْعِلْمِيْلِ اللَّهِ الْعِلْمِيْلِيْلِي الْعِلْمِيْلِي الْعِلْمِيْلِ اللَّهِ الْعِلْمِيْلِ اللَّهِ الْعِلْمِيْلِي الْعِلْمِيْلِ اللَّهِ الْعِلْمِيْلِي الْعِلْمِيْلِ اللّلِيْلِي الْعِلْمِيْلِ اللَّهِ الْعِلْمِيْلِ اللَّهِ الْعِلْمِيْلِ الللَّهِ عِلْمِيْلِي الْعِلْمِيْلِي الْعِلْمِيْلِ اللَّهِيْلِ الللَّهِ لِلْعِلْمِي لِلْمِيْلِيِيِ الْعِلْمِيْلِ اللَّهِ عِلْمِي

لقدكان لى شرف التعرف على الأستاذ الفنان الحاج إدبس بن جلون في المؤتمر الثاني للموسيقي العربية الذي انعقد ببغداد سنه 1964، فرأبت الرجل التقي العارف بالموسيقي المغربية الا عبله المتحمس لهاالباذل من أجلها الجهد والنفيس ، وتكونت لنا من و لك العبن صداقة خالصة لله أعانتناعلى موصلة السير في سبيل خدمة تقافتنا العربية الإسلامية الأصيلة، وأنجزنا بحمد الله في ذلك عدة مشاريع معا منها لقاء الرباط لدراسة الطبيع (مقامات) المغربية مع نللة من خيرة الفنانين أذكر منهم المرحوم الحاج محدبنونة ، والحاج عبدالكويم الرابس ، ومحمد العزب التمسماني وَقَدَانُ الشَّنْرُكُنَا جَبِيعًا بِهِذِهُ المُنَّاسِبَةُ فِي تَأْلِيفُ أُولِ سُمَاعَيْ فِي الْطِبُوعِ المعربية، ومنها مَعْ تَمْرِفِياسَ للمُوسِيقِي سنية 1969 الذي كان لأخبنا الانسناذ محمد الفاسي فضل كِبير في إقامته . وكذلك تأسيس المجمع العن بالموسيقي سنة 1970 الذي شغل فيه أُخُونَا الْحَاجِ إِد رَبِينِ رَأْسَهُ لَجْنَهُ الدراسَةُ الْتَارِجْيَةِ وَالْمُخْطُوطُانُ الْمُوسِيقِةِ وَتَأْسَيْس منظمه البحرالا ببيض المتوسط للحوسيقى المقارنة ، والمهرجان الدوقي للموسيقي التقليدية الذي يقام سنويا وقلما بتخلف عنه الأسناد الحاج إدريس. وثاكُّنا في عدة مؤتمرات وملتقيات عالمية موسبقية بالجزائروفاس وتونس ومصر وُاسطمبولُ وَمَدَى بَدِ ، وَقَدْ كَانَ أَبْقَاهُ اللَّهُ أَبْرِيرِ مُرجَّعٌ لَيَ فِي تَحْقِبَقَ فَعَا لِلْوَسِيقَى المغربية ضمن كتاب الموسيقي العربية تانخها وآدابها \* وكان له فضل تلفيت الشَّباب التونسي الموسيقي المغربية في الحلقات التدريبية في نظاف أسبوع الفي بمدينة المونستيريتونس.

وهاهو بواصل فضله على الشباب العربي المنطلع إلى أصالته الموسبقية بتأليفه لهذا الكتاب القير الذي جمع فيه المعلومات التاريخية الطريفة والدراسات المقامية التي لخص فيها ما جاء في الكتب القديمة من علاقة الطبوع بطبائع الإنسان، هده العلاقة التي كانت ركيزة العلاج الطبي بالموسيقي الذي سار فيه العرب شوطا بعيدا

بغيادة العالم الطبيب والفنان على بن سبيناء الذي احتفل العالم بذكراه هذه السنة وكذلك علاقة الموسيقى بالعلوم الفلكية من حيث تلاق م عزف أوغناء الطبوع في أوقات معينة من اليوم ، مبريل سلالمها الموسيقية بالترفيم الموسيقي الحديث (النوطة) .

ومن المؤكد أن هذا الكتاب سيكون خير ناد الموسيقيين الشبان لدراسة فنهم الأصبل وليجملوا هذه الدراسة بمراجعة تقاماتها بالاستغراء والسبي العبق بواسطة الأجهزه الإلكترونية العديثة لقياس ابعاد درجاتها وضبط ذبذ بات أصواتها نم إدفالها في الدورة التربوية وفي البحوث الجامعية وبيستلهم منها المنتجون المجددون ، وبذلك تصبح مما رسة لدى الجبع ونعم الطائدة خاصة إذا ما عززهذا الكتاب بنسجيل لما به من نماذج غنائة وبوسيقية ويكون ذلك بادرة خير لإصدار مجموعة نشوان تبين مدى رسوخ هذه الموسيقية في الحضارة ، ومدى تعبيرها عن النقا فة الإلسانية:

فشكواً للأستاذ الحاج إدرس، وجازاه الله خيرا، ومد في حيانه لمواصلة مسيرته المغربية العربية الإسلامية الإنسانية.

صالح المهدي

وتغ

الم

U

نو فلا

بد

ڄ

ه

## بيتي البَيَ الرَحْنُ الرَّحِيْنُ وَصَلَّى التَيْعَلَىٰ سَيِّدِنَا مِحَدُّ وَالْسُ وَصَحْدِينًا

#### مقرية مؤلف مجموعة نوبات الآكة المغربية

الموسيقى فن رفيع يستهوى النفوس السابمة وتنجذب إليه الأرواح الكريمة لأنه ينقلها من حضيض الماديات ويسموبها إلى عالم تجد فيه لذتها الكبرى و نشوتها العظمى فترق وتشف وتعود إلى سجيتها النوم نبية الأولى وبذلك تكوناً ميل وأ فرب إلى الا نصاف بكل حميد من المصفات وفاضل من الأخلاق، ومن أجل هذا استعملت منذاً قدم العصور علاجا للعقول المختلة والنفوس المضطربة والأعصاب المنهامة، ولا يقل تأثر الحيوان بها عن الإنسان، بل أتبث العلم المحديث أنزها حتى على النباتات من حبث النمو والجودة.

والموسيق المغربية هازت قصب السبق في مسايرتها النفس البشرية . لأن هفترع ألحاف نوبانها كانوا ممن يصح أن بطلق عليهم في هذا العص (عاء النفس) لأنهم كانوا أطباء فلاسفة فلكين ، درسوا النفس البشرية وعناص تكوينها والطبائع التي كبت عليها فوضعوا لكل طبيعة ما يالا تمها من النغر والإيقاع ، وجاء بعد هم من عاماء هذا الفن وأفذا ذرجاله ممن قامسو ابدل السات واسعة لكل طبع ، وأضفوا عليه من التهذيب والتعديل ماجعله أكثر ملاء حسن ومناسبة حتى أنهم اختام وأشعال خاصة ذات معان تتناسب ومعاني كل نويه توتوالدت الألحان وتكاثرت وتعددت أنواعها فاضطرهم ذلك إلى ابتكار بحور وأوزان اعتبال كمقاييس جديد للألحان الجديدة . وهكذا استعلت الموشحات والأنجال كما اخترعت البرولة بلهجة مغربة عامية ، ويقيت تذاول هذا الفن الأفكار والأبدي بالدياسة والتصرف حتى وصل إلينا مغربة عامية ، واختلال ، وها نحن نرى ونسع من بعض عاء أو بامن يثبت هذه الحقيقة بل منهم من بعث ومن بعث وابد بن موسيقان هي المصدر الأول الموسيقى الغربية المدينة .

ولنتساء له المآن عن آصلهذه الموسبقي وسبب سمينها بالموسبقي الأندلسية ؟ وجواباعلف ذلك نؤكد أن أصل الموسبغي المغربية عربي صرف عله إلى بلا دنا دعاة الإسلام الأولون خلال الفزن الهجري الأول ، ومع مرور الزمن أخذ ن صبغتها الإقليمية وفقالسنة الكون كما اكتسبت طابعها الخاص من القرائح والمربدي التي تناولتها بالصقل والتهذيب من غدرت تعتلى أرفع مكانة موسيقية في العالم .

أما تسمينها به الموسيقي الأندلسبة «فلم تعفها إلا في عهدالا ستعار الذي أطلق عليها عذا الإسوتشوبها لعروبتها وتنقبصا من مقد رتنا العلمية والفنية ، والواقع أنها كانت نسسى عندنا بالطرب أور "الآلة " خبيز الهاعن موسيقي السماع المستعملة بالأصوات دون الآلا ش

والني الانترال معروفة بهذا الإسرالي الآن وقد وردت هذه الجملة في مقدمة بعض نسخ كاش العابك وهي: «... هذا تقييد ما وقع عليه اختبار من انتهت إليه صناعة الطرب... محد بن الحسن الحابيك . مما يستعل في ترتيب نوبات الآلات مما يدل على أن تسميتها كانت : صناعة الطرب أو نوبة الآلآت:

واذاكنا نعنزف لأجدادنا الأندلسيين بمابذلوه من جهد في هذا البدان، وبأنهذا الفن قد بلغ أسمى مراتب الرقي إبان الردهام الأندلس ونهضتها بفضل العوامل الني ساعدته على ذلك والتي منها: مناخ البلاد وطبيعتها، تم شغف الملوك والأمراء به وتنافسه مرفي جسلب الفنانين وضمهم إلى عاشبنهم بل وتقديمهم حتى على العلماء وكباس واله الدولة ، هذا مع تساهل جال الدبن وعدم تعرضه والمطرب والغناء بالمنع والتحريم. إذ اكنا نعترف بذلك فإننا نضبف إلى ماقدمناه أن الأندلس كانت المركز الأول الذي أسسن به أول مدرسة موسيقية نظامية بالمفهو والحديث هي مدرسة علي بن نا فع " نريباب " وأولاده وتلامذته ولكن ذلك كله لا يمنعنا من أن نسجل علاحظة تام بجبية ظالما أهملها من أرخوالمذاالفن أوكتبواعنه وهي أن الموسيقي العربية دخلت الأندلس والمغرب في نهمن واحد منقارب وأن الفن الأندلسي قدامتزج بالفن المغنى امتنزاجا كلباعنداندماج الشعبين وخضوعهمالسلطة مكم واحد في القرن الخامس الهجري؛ وأن موقف ملوك وعلماء المغرب كان أكثر تنزمنا ، بلكان على النغبيض من موقف نرمال تهم بالأندلس حيث أن علماء للغرب وعلوكه كانوابرون أن السبب فبما أصاب المجتمع الأندلسي من انحلال برجع في جوهره إلى الإفراط في الاشتفال بالفناء وما تبعله من اللهو ومجالسة الفيان والولدان وشرب الأنبذة والخور الشيء الذي بينافى والنف اليم الإسلامية، توانرداد تشددهم على الموسيقي واستنكارهم لها بعد سفوط الأندلس لأنهم اعتبروها احدى أسباب تدهورالإسلام بتلك البلاد.

ونعن نستنتج من دلك مايلي:

١ نه لوبيعن بالمغرب والأندلس إلا موسيقى واحدة هي الموسيقى العربية وإن انتلفت ألوانها وطرق تاديتها حتى أصبحت هنان دليلا على الاستهتار والانحلال الدينى والخلفق في مجالس اللهو والخلاعة وأصبحت هنان عول بالعزة الدين به والمجد الفومي وحافزا إلحرب الاشتنها دفي ميا دين الجهاد والنضال و وسيلة لمجالس الذكر والمديح .

2- إن المغرب والأندلس اعتبرا منذ الفتح الإسلامي كالبلد الواحد، وأنهما كانايمبات بالعد ونبن لا نه لا يفصل بينهما إلاحاجزمائي بسبط يمكن اجتبازه سباحة بكما عبر عنه أحد العلماء في مجلس بوسف بن تاشفين ، وأن المستفرين من الطرفين في هذه العدوة أو

تلك كانوامن الكثرة بحيث لا يمكن إحصاقهم، وكانوابعتبرون أنفسهم في بلا دهموبب تأ معلهم، وكان شيوع الأدب والموسبقى و وجود الهواة هنا وهناك مما يحبب الإقامة ويرغب في الاستبطان.

خ

ذا

ننا

وحدة العادات والنقاليد والدبن واللغة والجنس والموقع أدن إلى الوحدة السياسية برغبة شعبية محصة لا أنزفيها لأطماع الملوك وشهوانهم في النوسع والفتح وهذه الوحدة أدت إلى احتزاج الفنين في المغرب حيث الهناء والرخاء.

4. اشتغال الأندلسببن في ظروف خاصة وبصفة جماعية ، بالفتن الداخلية من جهت ومقاومة العدو الزاحف من جهة أخرى أحدث فنورا عندهم من الناحية الفنبة ببنما حافظ المغاربة على مكسبانهم الموسيقية وعلوا على الردها رها ونقد مها بفضل الرخاء والهناء اللذين كان بنعم بهما سكان الحواض المغربية.

5 - كان من نتأتج هذه المحلة انهبابرالأندلس وسقوطها ببن بدي العدو وفضاع الفن كما ضاعت البلاد ولم يبق أن للموسبقى إلا في عدوة المغرب أوما حمله النازجون الأندلسيون إلى مختلف أ قطاب المغرب العربية عنى المعرب العربية ويقيت بالمغرب الأقصى على حالها ، محافظة على طابعها الأصلي . لذلك فالموسيقى العربية المحقيقية الني نهل من معينها كل من المغرب والأندلس لم بين لها وجود إلا في المغرب بفضل مرونة المغاربة وعدم ميلهم إلى الإفراط والتفريط ، كما أن مصهم على استقلالهم ووقوفهم في وجم القوات العظائية وعدم خضوعهم لها ساعد على بقاء الطابع العربي لهذه الموسيقى التي تظافرت جهود الفنانين والعلماء المغاربة والأندلسين على ابتكامها وتطويرها وانفرد وإبالمعا فظة عليها من الفنانين والعلماء المغاربة والأندلسين على ابتكامها وتطويرها وانفرد وإبالمعا فظة عليها من الفنانين والتعلم والتغيير .

على أنالا تعنى بالمعافظة عليها أنا تركنا هاجامدة غير متطورة من ناحية الأداء والعرف والمواضيع الشعرية وزيادة ألحان جديدة وصنائع فريدة . فقد ظلت طرقة زرياب هي المعتمدة إلى أواخر الفزن الخامس ولم يحاول المغاربة أن يدخلوا عليها تغييرا أو تحريفا في ألحانها أوا يقاعاتها ولا أن يتصف أي مغني أوعازف في إخراجها عن فواعدها وارن بلغ ما بلغ من مهاجة في الهن إلا ما يضفيه عليها من حسن الأداء والزخرفة والكل في دائر المعافظة على الأصل العني اعتقادا منهو بقداسة التواث وحرمته التي لا يجوز مسها أو الاعتداء عليه بطريقة تفسده أو تبعده عن أصالته .

وقدكان أهل هذه الصناعة بفتخرون بأخذها عن الشيوخ ويتباهوا بذكر أسمائهم وطريقته وفيه لأنه لم تكن لهمروسيلة أخرى (مثل التسجيل والتدوين) سوى وسيبلة

الحفظ وكانت قيمة الفنان على قدر ما يحفظه ويتقنه.

استمرالاً مرجام على هذا إلى أواخرالقن الخامس وأوائل القرن السادس حيث ظهر ملحنون من كانت لهم البد الطولى في ثلا حين جديدة لعدد من الأغاني.

آط

نو

آز

الر

١t

S.

١

فن هؤلاء العلماء العالم الفيلسوف أبويكربن باجه الذي وصل إلى فاس واستضربها فأخذه يجيبن يوسف بن الشفين وزيراله واشتهر بإنتاجه العلمي والفني حتى قيل عنه ان محفوظاته تفوق العشق آلاف التي كان يحفظها نرياب وان منزلته بالمغرب حمنزلة الفارابي بالمشرق وقال عنه ابن سعيد ، إن الألحان المطربة التي عليها الاعتماد بالمغرب هي من إنتاجه . ولهذا فإننا لا نستطيع أن نميزيبن ألعان نرياب وغيره وعلى أننا لا نستطيع أن نميزيبن ألعان نرياب وغيره وعلى أننا لا نستطيع أن نعرف على واحد نتعرف على انتاج ابن باجة الموسيقي مخاعما قبل عنه من أهمية وكثرة ولح أن نتعرف على واحد من 28 مؤلفا التي ذكرت له لأن هذه المؤلفات كلها طمست وقضي عليها من طرف منافسيه وحساده الديب تهموه بالزند قد في فلسفته حتى نقد فيه الفتال بباب الشريعة بفاس سنه 533 م وساده الديب تهموه بالزند قد في فلسفته حتى نقد فيه الفتال بباب الشريعة بفاس سنه 533 م في القضاء على علوم وانتاجاته التي لم بين بين أ يدينا شيء منها لمستنفيد منه وليحكو التاريخ عليه .

أماالعالم الناني فهوأ مية بن عبد العزيز بن أبي الصلا الذي قال عنه المؤرخون أنه حان إماما في جميع العلوم من فلسفة وظب وموسيقى وانه صاحب الأغاني الإفريقية وإلب تنسب، وكانت وفاته سنة 520 أو 528 ه.

ويستننج من هذا أن موسيقى هؤلاء العباق ظفت على موسيقى نرباب وصاب الاعتماد عليها في أصل هذا النوات ، كما جعلنا لهذا العنقد أن الموسيقى المغربية التي صاب عليها الاعتماد والسند في الانتاج ليست كلما و لاجلها من إنتاج زيهاب كما يظنه الكثير ممن يتناولون هذا التواث بالبحث والتحليل مقلدين في ذلك من طفت عليهم شهن نرباب ولم بنعقوا في البحث عن انتاج من جاء بعده على أنه حتى البعض الذي وصلنا من انتاجهذا بفي المغرب واكتسى صبغة موسيقاه وطبع بطابعها ويغنى أهلها به على أسلوبهم ولهجتهم التي تفالف لهجة الأندلسيين .

و بعدهذا الان دهار أت أباء اضطها دالفن والفنانين في دولة الموحد بن عاكانوا بطاوون به من أنواع المعامضة والمصادرة ، وتحقيراً هل الآلات وتكثيرهم ، مما جعلهم بختفون ولا بطهرون أساء محتى فالمعن هذه الفترة أحد أساطين هذا الفت وهو أبوتكوين طفيل (515 إلى 640ه) : « لونفق عليهم علم الموسيقى لا أنفته عندهم».

وفي أيام الدولة السعدية أواخرالفن العاشرطهوت نهضة جديدة فأخذ الفنانون ينفسون الصعداء ويجسون ببشر الحرية والتشجيع فبون عدد من الفنانين من جملتهم الحاج علال البطلة الفاسي وزبر محد المشيخ المتوفى سنة 961 ه الذي استطاع أن يلحن على مقام الذيل نوب كاملة أطلق عليها اسم استهلال أنه كان بنوي منابعة تلحين أطلق عليها اسم استهلال أنه كان بنوي منابعة تلحين

نوبان أخرى فاستهلها بهذه النوبة والله اعلم.

تفظه ربعده عدد من العلماء واستهرالنشاط التأليفي مدة طويلة استطاع المغارية فيها أن يضيفوا إلى الموازين الأربعة ميزانا آخراً طلقواعليه اسوالدج بإيفاعه الجديد المغزى العرف والذي ينسجو معجل الموازين الأخرى، ومن أعمال المغارية اختراع البروالة على منهاج الزجل الأندلسي في بحور متعددة، وتطرق مواضيع عديدة خصصوالها ألعانا على جميع الطبوع مع إيفاعات وكثيرا ماتكون في الأدراج وميزان القدام وتوجد بالإحدى عثرة نوبة ما بقرب من 200 بروالة ولم ينقطع هذا الانتاج حتى يومنا هذا ، يزاد على هذا ما نظمه بعض العلماء من كلمات لتعبر بعض النواشي الصامتة نخص بالذكر منهم العلامة عدون من العاج الذي عمر توشية غربية الحسين بكامات موافقة لمعاني هذا الطبع :

«هراي من مدواي الهوى يداوي سقامي عاجلا» . تم تونسية صعة :

«أناكلي ملح لكم» من قدام الماية وهي : (د البهافيكانتهاى وإليك المنتهى» وصن الألحان ما بنسب للحاج حدو بن جلون وهوفاتم ونصف غريبة الحسين الذي بقال انه كان قد ضاع ، فعل على سلح من جديد وهذا الشيخ أخذ عنه سبدي عبد السلام لبريبي والمعبان ويدي إبرا هيم التادلي الرباطي ، فإذا تأ ملنا هذا العرض وأ معنا النظر ود فقنا الحساب ، نجداً نأ غلبية هذا التراث مصيد مغرب وأن الباقي كله تمغرب وطفت عليه اللهجة المغرب والطايع المغرب فاندمج فيه واستقل بنفسه حتى لا يمكن ان يطلق عليه (اندلسيا» إلا تذكيراً بالفردوس المفقود .

على أن اهتمامنا بهذا الفن و تمسكنا به قد اعتراه ننبىء من الفنور حبن أصابنا ما أصاب غيرنا من الأمم التي ابتليت بالرجعين وأنصاب الهزيمة من دعاة الاستعار وأذنا به وعملائه فاشتغل المغرب بمقاومة النقار وإخاد الفتن الداخلية التي كانت كلها مقدمات لبسط النفوذ الأجنبي على البلاد وبذلك انصرفنا عن العناية بالموسيقى حتى أوشكت في تلك الظروف على الضباع حينا أو ننك حفاظها والمشتغلون بها على الانقوا ف لولاعناية الملوك العلويين بهذا الفن وشغفه م به لجى عليه بمغربنا ما جرى عليه في بقية أقطار الشمال الإفريقي .

حفلأ

الذ

مرا

٠

مك

بع

نف

نهٰ

Ĭ

٤

וני

عا

وأصد ق مثال لهذه العنابة ، تأسيسه ولجوق (55)، وحرى جلالة السلطان المقدسيد ي محمد بن عبد الله على هذالفن حيث أنه أول ملك اعتنى بتدوينه فأصد أمره إلى أحد العلماء من لهر خبرة واطلاع على نن الموسيقى وهو محد بن المحسين الحائك، بجمع ماكان متداولا من نوبات في ذلك العهد فجمع كناشه المعروف. على أن هذا المخطوط لم ينشر ولم بيكن من حظكل الطبقات لأنه ألف للأمير مولاي عبد السلام في تي شبه مجهول وبقيت بعض مستعلاته غير معروفة إلا ما بيكون من شعرها المسطر بالكناش. وفي أبام السلطان بعض مستعلاته غير معروفة إلا ما بيكون من شعرها المسطر بالكناش. وفي أبام السلطان المقد س مولاي بالحسن الأول أنشأ و نبيره محد بن العربي المجامعي بأمر منه مديه المتعليم الموسيقى بعد أن جمع الأشعار المتداولة في وقته في كناش خاص كما فعل الحائك والذي صار بعرف بكناش المجامعي فيما بعد ، واقتصر فيه على بعض الأشعار فكريها في عدد مست الصنائع تسهيلا على بعض المتعلمين الذبن كان جلم من العوام مماضيع أهميته الفنية والا دبيه ي

وخلال هذه الفترة طهرت نهضة جديدة بين بعض أصعاب الزوايامن الطروت الصوفية مثل الزاوية الريسونية والحراقية بتطوان ، والشقورية بالشاون، والوزانية بعنان ، والدرقاوية بالقصرالكبير، والصديقية بطنجة ، فاعتنوا بحفظ الموسيقي وتلقينهالتك مدتهم وأدخلوا ألاتها إلى الزوايا، بلمنهم من اخترع آلات جديدة مثل سيدي عبد السلام برمول أوسبدي على شقوي، ومنهرمي نظوالأنجاك ولحنها على أنغام متعددة متل الشيخ سبدي محد الحراق. وعمرانتشار هذاالف بين العائلات الكبيرة والأسرالأم ستقراطية بفاس ومراكش ونواحبهما وتعدا هم إلى الفواد الكبار المشهورين من بطول الكلام على تعداد هروا متد إلى النواحي المنتلحية وسوس مثل تارودانت وغبرها فكونوا أجواقامن جوابهم ووظفوالها نجهة من أساتذة هذاالف، وكان هذا أيام اللك المولى يوسف لما مأوه فيه من عناسة بله وإكرامه لأهله فكان بستدهي إلبه كبام الفنانين وينتجعهم ماديا وأدبيا على الاستعمل في الحفظ لجميع النوبات وإتقان العزف على مختلف الآلان تم أنشأ مدسة بقصر العامراخت اللها أساتذة من أبرع الفنانين وعلى أسهم الشرب عم الجعيدي كما اختاركها تلامذة من الشاب النبغاء في هذاالُفن. ومِن أفضل روادها ولي عهده إذذاك سبدي محدالذي كانت له عناية ووُلُوعابهذ الفن، وقد تخرج من هذه المدرسة عدد من الفنانبي ذوي المواهب ا سننهروا إلى الآن بالعزف الجبد والفناء والتأليف الوسيقي. وفي أيام هذا اللك المجاهد محد الخامس، ظهرت نهضة موسبقية واعتناء بإحباء التراث الموسبقي خصوصا

<sup>(1)</sup> مما سبتناوله كتابنا ((قواعد الموسيقي المغيبية)

بعد الاستقلال ، كما تأسست في أبام جمعية هواة الموسبقي الأندلسية التي أظهر عناية بها فأذن لولي عهده آنذاك مولاي الحسن بأن بشملها برعايته السامية وحفر بنفسه حفلة التدشين كماكان يحض الحفلات الدورية التي كانت تقام بالقص الملحي وفي منازل بعض الونهاء وفي بعضها كان يحض جلالة المغفورله محد الخامس. ولما وأبي جلالة الحسن الثاني ملك أجداده زادت عنايته بالفن والفنانين وأ مكن للجمعية أن تنفد جل أهدافها من بينها تسجيل عدد من النوبات وتأسيس عدد من المدام والوطنية لتعليم هذا التوات وحضرت الجمعية ممثله في شخص رئيسها (١) عدة مؤتمرات ومهرجانات شأكت فبها مشاركة فعاللة تما شارك رئيسها في تأكسيس المجمع العزبي للموسيفي وانتخب عضوا في مكتبها ورئيس اللجنة التاريخية وقا وبعدة أبحاث عن المخطوطات الموسيفية ومراجعة بعضها كما فام بعدة أبحاث تا يخية وأدبية وفنية الله ،

وباختصارهده هي مراحل تا ريخ الموسيقى بالمغرب وهده هي أهر الأهداف الخيب نفدت من أهدا ف الجمعية"، ولم يبق منها إلا تدوين هذه الموسبقي بالطريقة العصرة وطبعها، لم تنوفر الجمعية على الوسائل اللان من لتنفيدها ، على أننا لا زلنا نظمع في أن بقيض الله لهذه الجمعية من يمد لها يد المعون للقيام بهذا العمل وخصوصا وأن ما كان ينقصنا من جال لهم شغف بهذا العن مع معرفه طريقه كتابت بدأ بظهر في هذه الأبام من بشنغل بهذه الكتابة فإذا وجدوا المشجعين لأعالهم مع الإعانة الكافية والاعتناء بإنتاجهم فسيفومون بأعال مفيدة ، على أن أخوف ما يخاف عليهم هوعدم الإ قبال عليه لعدم وجود القراء اللَّا فِينَ لَهُ المُتخرِمِينِ مِن المعاهد الموسيقية التي لا نالتُ تتمسَّى على طريقة وبرامج ما قبل الاستقلال . ونحن في هذه الظروف نواجه في المغرب نيال ت موسيقية غاية في الخطورة ، بأني معظمها من جها الغزو الأجنب لعقلبة الشباب و دوقه والفني وياً في بعضها من إهمال الحاسة الفنية في نا شئتنا وعد وتكوينها وتبيا فومبا . وصودا في وَجُهُ هَٰذُهُ الْتَبَالِلِتَ وَتَلَا فَبِالْمَا عَسَى أَن تَحَدَثُهُ مِنْ رِدُودٍ فَعَلَ خِطْبَرَةٌ فِي نَفُوسِ الأَجِيالِ الصاعدة عمدناإلى موسبيقانا الفؤمية فدوناها في هذه الصفحات ومقصدنامن ذلك بن السروح الفنومية في أذواف ناشئتنا وشبيبتنا عنى يعرفوا قبمة هذا التراث الذي بين أيدبهم ويقبلوا عليه لما فيه من الروعة والمتعة والفائدة ، ويقيننا أننا بهذا العمل سنساعد على ننعوب فالمنبن من الشباب المشبع بالروح الوطنية ممن سيرفعون راية هذا الفن الخالد عالية خفا فنز في مجتمع مغزلي متحضر.

مع

لگان

بلبم

Ĉ

 <sup>(1)</sup> كاتبه إدريس بنجلون ،
 (2) هذه الأبعاث كلها موجودة عندي سأعل بحول الله على نشرها

على أن علنا هذا إنما هو مجرد مجهود فرد با مهما كانت نتيجته ولوأن الدولة ضاعفة عنايتها بهذا الفن فأ ولنه ما يستحق من الاهتمام بائ جعلت منه مادة دراسية في المعاهد الموسيقية وبعض المعاهد الثانوية، وأعطته نصيبا محترما في الإداعة والتلفنة، لوالولوع به مختلف الطبقات ولأصبحت نغماته وألحانه تشدد على أفواه تلاميذ مدارسنا وظلب فعاهدنا ، ولا مكن لفنانينا أن يستوحوامنه تلاحبنهم الجديدة كمايتانى لظلبتناأن يتخذوا منه مادة لإعداد الرسائل والأطروحات المجامعية.

ولعل الدارس لهذا الحتاب سيجد فيه بعض المآخذ التي لا يخلومنها عمل فني لذلك فإني أنبه الفتراء الكوام إلى أن هذا مجهود فردي اعتمد ت فيه على ما اختزن في الذاكرة من معلوما بن قد يمه ومحفوظات مختلفة، أما المسادر الاتخرى فسيجدها القاميم في غير هذا المكان.

وهنا أفصل ما قبت به من إعلام لإ نجان هذا المجموع الذي كنت هيئته منذ تأسيس جمعيتنا وكنت عرضته على أخبنا الأستاذ سبدي محد الفاسي في شكل آخرفي اجتاع بونارة المشؤون الثقافيه حضره مساعدوه، ومولاي العزبي الوزاني، فلما اطلع عليه قال في : هذه دل سة بنبغي أن تقدم لتحصل بهاعلى جائزة المغرب، والذي أطلبه منك هوافنه ملهذا العمل وتقديمه للطبع ليستفيد منه العموم؛ وانترك الدل سة إلى أن يحين وقتها فغعلت:

ولكنى تأخرت عن الطبع المعوبة التي لا فينها في الشكل والعلامات الموسيقية وعدد الأدوار، إلى أن أشارواعلى بنسخه بالخط فكان الأمرأ صعب المقينه من بطيء في هذا المعلى وصعوبة في مراجعته وإرصال حد قبل تقديمه إلى المطبعة حتى تغلب والمدالله على سائر الصعوبات وها هو يقدم إليكم في حلة أتمني أن تحوز به ضاكم واستحسانكو.

الكاج إدريس بن جلون التوبيي

#### مالاحظات لابدمنها

من خلال دراستي لهذا الفن بصفه عامة طهرني أن القدماء كانوابستعلون للانوبة موسيقية أشعار مناسبة لهالا تتكري في با قي النوبة كان مدحا أوغزلا أو وصفنا أشعار نوبة في نوبة أو نوبات أخرى من غير تمييز لموضع النوبة كان مدحا أوغزلا أو وصفنا أو خريا أوغيرها لا يشترطون إلا أن يكون وزن الشعر المستعل في وزن الشعر المعدوف ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن هذا الفن تعاطاه الأميون وأشباه الأميين من كان يصعب عليهم حفظ جميع الاشعار المستعلة في جميع النوبات، فلجأوا إلى هذا الاختصار فكان فيه إخلال بالمعنى العام للنوبة ووقع التداخل والتخليط فأصبحت الخربة تفنى في ميزان مخصص للمدح، والمدح يستعل في موضع الوصف أوالغزل وهكذا، كما أنه وقع إخلال بالمغصصة لكل طبع.

ـرة

في

بیس

بزارة

هذا

عية

اله

لذلك مرصت على أن أدخل على هذه المجموعة التعديد بون والتفصيلات التالية:

1. جعلت لكل صنعة شعراخا صابها ومناسبالها بجوعا إلى الأصل وفرابا من التكوار الذي يتنافى مع موضوع الصنعة . وجعلت الشعراً والتوشيع أوالزجل أوالبروالة علامة عليها حتى لا تلتبس على المتعاطبين لهذا الفن من هواة أومحتر فين ، على أني أبقيت ما كان محفوظ أو متدا ولاعند العامة في مكانه وأكتفيت بالإشاخ إلى ما يجب أن يحل محله وذكرته بنامه وهذا عمل شاق جدا وغير متبسر خصوصا فيما يتعلق بالتوشيع أوالزجل مما اضطرفي إلحك أن أضع بعضها من نظمي مع قصور باعي في هذا الباب .

2 - رفعت على كل صنعة عدد أدوارها لضبطها وحفظها من الصباع والنسبان حسبما ما هومتداول .

3 - وضعت أولكل صنعة وآخرها النغم الذي تبندي به والمقام الذي تنتهى عليه وكذا لتحرسيها وتغطيتها حسب السلم العالمي : (دو - بي - بي - بي - فا - صول - يو - سي) . وفي حالة الرفع أو الخفظ أستعل علامة # ديين أو طبيحول .

4 - أشرت في كل صنعة إلى اسعرنا ظونتعرها حسبما استنطعت الوقوف عليه منهوحيث تحكنت من معرفة ما بغرب من مئة شاعره .

5 - عملت على نسبة بعض التلامين إلى أصحابها من تعزى إليه وسواء كان من القدماء أو المتأخرين أو المعاصرين حسبما وصلت إليه معرفتي.

١١) جمعتهامن قائمة خاصة بأسما تهرمع ما بنسب لكل واحد منهوستدرج بكتاب: قواعد الموسيقي العهية.

6 - اجتهدت في إصلاح بعض بدايات ونهايات الصنائع وكراسيها ورد هاإلى المقام المنسوبة إليه والذي كنبرا ما يعدن تغييره إخراجهاعن أصلها وتحويلها إلى طبع آخر 7 ـ أَنُواعُ الصنايع مَن حَيث عدد أببا نَهَا وتُراكيبها أم بعه:

أُ- ثَنَّا تَبَهُ". ب - مهاعية: ج - خماسية". د - سباعية".

أولا . فالثنائبة تتركب من بينبن تستغرق الصنعة البيت كله سواء كانت ذات شغلاً وبيضاء كما يعبرون عنها، فيغنى البيت الأول تم يقع جواب الآلات عنه ويغنى البيت الثاني وفي نهايته ينتقل إلى الصنعة الني بعدها.

ثانيا - ونوع ثاني لا تستغرق الصنعة إلا شطرا واحدافنغني في صدرالبيت ونقع جوابه بالألات نم بغنى عجزه مثل الصدر وبينقل منه إلى صدر البين الثاني فيقنى في لعن مغاير ويسمى بالكرسي فيجاب عنه بالآلات نم بكررغناؤه وينتقل منه إنى عجن البيت على لعن شطري البيت الأول، وهذه الصنعة التي أطلقت علبها اسم الرباعبية وقع فيهاكشوة الخلط للمطربين لأنهم لم يستوعبوا تركيبها ، فعنهم من ترب استعال البيت الأول لانهم وجدوه مخالفا للثاني وذلك مثل صنعة: عندما لاحنك التي بفي استعالها إلى عهد قريب ابتداء من كربسها : سادتي هل بفضلكم ترجموني . ومن الصَّنا تَعْ ما يستعلُّون أشكارها الْأربعة في لحن واحد فبضيعوا الكرسي مثل بسبط آخر انصراف فدامغرسة الحسين وهي:

المسعة الله يعلم أن الروح فد فنبت إعادتها: شوقاإليك ولكتب أمنيها

الكرسي: ونظرة فيك باسق لي ويا أملي الربع المالصفة: أشعى إلي من الدنيا وما فبسها

ولهذا على على تنابة عذه الصنائع الرباعية على النحو المنقدم

ثالثًا. النوع الثالث الخماسية، وهي على نوعبن ، الأول : الصنعة ذات الكرسي فتغنى الأبيات الثلاثة في لحن واحد ويكون ألبيت الرابع على لحن مغاير يطلق عليه من البيت الرابع اسم الكرسي، فيغنى الشطرالأول وبجاب عنه بالآلات ثم يعاد غناق مرة تنانية وبغنى المشطرالشاني. وبعده البيت الخامس مثل الثلاثة ألأولى، ويبتقل منه إلى الصنعة التي بعدها ومثالها:

ونهان النحوك باعشبه ذكرتني شوقي

أما النوع الثاني من الصنعة الخماسية فهودُ و التغطية، وتحليله أن تفنم البيتان الاولان في لعن واحد وكثيراما بكون لحنها بإعادة عجز البيت ، أما البيت الثالث فلا بغني فيه العجن إلامرة وأحدة.

<sup>()</sup> الصنعة برقو16 من قدام الأصبهان. « عربية الحسين.

<sup>(2)</sup> الصنعه 9 من سيط الماية.

منسم بنست الرابع الرابع فيكرى اللحن الأول مثل عجز الرابع ، ويغني عجزه مثل الله من عجز المسعة ومنها ينتقل إلى البيت الخامس فيغنى مثل البيتين الأولين وهو بيت الخروج إلى الصنعة التي بعدها. ومثال ذلك : (۵)

من حبي في فبرالوب ك محمد طبيب القلوب (بكوب) لاح البدلما سرك ويفجي جميع الكروب من واحدة) كم ثبقى بعيد بيان شرك فيد بقيد الذنوب (مرة واحدة) تغطيه

أهل الرشد لوعلموا محواكلما أجرموا رمزة واحدة عبي وقفوا في باب السلام على المصطفى سلموا (مكرير)

أما السباعية التي كثيرا ما تكون توشيعا أو زجلا موشعا فيلحن من الموسط الملع عالبا ما بيكون فيه ثلاثة أدوار تترك من بينين أولين على قافية خاصة شمى المطلع شم تليها ثلاثة أبات بقافية مخالفة بسمى كل بيت منها سعطا . شم بأ بي بينان على قافية المطلع تسمى القفل ويتكرى هذا حتى بختم النوشيج بالبيسين الأخيرين ونسمى الخرجة ثالاذك . أما الاصطلاح الموسيقي فهو أن البينين الأوليق يطلق عليهما الدخول والثلاثة بطلق عليها كرش الصنعة والبينين الأخيرين الخروج وعيفية لحن هذه الأبيات هيأن بغنى شطرابيت الأوليق المدن خاص شريجاب عنه وبعده يغنى الشطرالثاني شهيأن بغنى البيت الشائي والثلاث الأولي المناف في المناف المنافي والثلاث المنافي والثلاث المنافي والثلاث والرابع مثل المبيت المسادس في لحن واحد . مثال ذلك :

تاج الحرام من جاء بالدبن (ق)
ماحي الظلام الربيت بهد بني
فيلدن واعد فير البشر قد أضاء نوره
يعلوالقمر عممشهوه
من قد نصر الدبن تبسيق
لعنه شلالأول ( بدر التمام بوصله يحيني
لعنه شلالأربعة ( شافي السقام من حوضه بيقيني

وهذه من الصنائع التي لها مسعة السباعية وتفيتضي مقامها ذلك من الصنائع التي لها مسعة السباعية وتفيتضي مقامها ذلك من الصنائع التي لها مسعة

لا) المنعة 20 من قدام رمل الماية.
 (2) تصديرة بسيطالماية.

<sup>(3)</sup> الصنعة الرابعة من بسبط رمل الماية.

مثل قدام رمل الماية وقدام الرصد وقدام العجاز وغيره فضيعواد خولها وصيروها خماسية وتصديرة بطايجي الماية وبطايجي الرصد وغيرها وقد عملنا على جاع الأصلها باتفاق مع أساتذة هذاالفن سواء في الدلسات التي فهنابها عن طريق اللجنة الأدبية والفنية أوعند ما فينا بتسجيل نوبات الآلة كماهو معروف وجرى به العمل وفي حالة عدم وجود الشعر لبعض الصائع فمنا بنظر ما يسد هذا الفراغ مع اعترافي بالقصور في هذا الباب ولكنها خطوة ومحاولة أردت بها إعطاء منال لمن لهم قدرة على ذلك من الناحية الأدبية فن هذه التصديرات: تصديرة قائم ونصف مهل الماية:

جئت دخيس ياابن عبد الله وأنا المذنب من يقصد لباب الفلاح ينشرج وبيلغ مارب، بالله بإحادى النياق الغ

والثانية نصديرة البطابجي :

المصطفى المختار من خبيرة البشد وهوفي الجميع كالدر في الأحجار من سلالة الأبوار جاهه رفييع أجل ما يذكر محمد المختار مفجي الكرب الخ كما جعلت لتصديرة بطابجي الاستهلال هذا الدخول:

يكف مالفيت من هرك فنيت

والقلب فيه سلم هذاجزاءمن يفضح الامراران

بربي الذي فرج علم أبوب الله آخر الأمشلة:

8-وأدرجت في هذا المجموع الموازين التي قل أن توجد إلا في بعض المغطوطات وهي:

1- قدام بواكر المابد (٤) و هو ميزان به عدة أنغام كالأصبهان والمابة والمشرق والعشاق.

لآ - القدام المجديد و هي صنائع متعددة الأنغام بظهراً نها مقتبسة من النوبات الغزاطية الجرائية واستعمالها كان بالمغرب قد بما على أنها لا تعد من الفن المرفيع، وانما هي صنائع خفيف فة تستعمل في الاجتماعات والخلاعة السهولة لحنها وخفة إبقاعها فكانت تستعمل في الأعراب ساعة تربيب العربي بالمشلبة في جتمع الشباب أصدقاؤه و يضعون على جبهته النقود الفضية والذهبية التي تكون من نصب المربي و نسمى الفرامة " وعند ما بطلت هذه العادة بطل العمل بهذا المبزان وقي أيامناهذه عند ما ولع الشباب والشابات بتراثنا أحبت الأجواق هذا المبزان وصام مظلوبا برقصون عليه و يغنونه لسهولته وخفة إيقاعه . ثم أدرجت في هذا المجرع قدائم

<sup>11)</sup> لزيادة الاطلاع برجع إلى كتابنا في قواعد الوسيقي المغربية (2) النوية توجد الإشارة إليها في الكناش الفريد عم عند الأستاذ داوود، على أن الموجود منها إنما هي بعض الصنائع،

ونصف الرصد وقائر ونصف الحجائ المشرقي وقد جعلت عليهما تعليقا يوجد في محله وأديت درج العشاق الذي عملت على أتعامه تلحينا و ترتيبا واخترن له أشعال وأن جالامناسه لكل طبع وما يعبر عنه . وأتحمت بعض الأدراج كدرج الأصبهان ورصد الذبل والرصد وعملت على تذبيبه وأدرج ته في كتابه برابج سهرات الجمعية ، وتوجت الجميع بما أتحفى به الشيف مولا ي العزلي الوزاني وهو فائم ونصف النها وندكتا به ونسجبلا يشتمل على سبع صائع وعندما اطلعت عليه جادت الفري بنتائي صنعتين نردنهما فيه . كما نسفت له توشية ولقنت ما لأفراد جوق المجمعية من المشباب واغتنمت فرصة انعقاد الموتم والثاني الموسبقي بفياس سنة 1969 فغناه الجوق هناك واستحسنه الجميع . وهي معاولة طبيبة قام بها الشرفي مولاي العزبي . فياحبذ الواستمر في الفناط لهذه الانتاجات التي لم يوقفها إلا الحسد وعد والنشجيع الكافي للاستمرام في العرام اهومكون في الفن المح .

9 - ولممام الفائدة وتسهيل وفهم رعاني الأشعار خصوصا التواشيم والأنها والبراول التي الاتلتزم إعرابا . عملت على شكل هذا المجموع وهو عمل إذا كان سهلا في الأشعار المعربة فهوصعب في غبيرها مما كلفني مشقة من الناحبة العملية والماد به التي اضطرتني إلى كتابته بالفط لعدم وجود مطابع بالشكل أوهي فليلة ولا نساعدهم كثرة الأشغال على طبع مثل هذا النوع وخصوصا ما بوجد به من أرقام لعدد الأدوار والعلامات الموسبقية في أول كل بيت وآخره .

- 10- عملت على تقديم كل نوبة وما بها من طبوع واسم المستخرج لكل طبع كما جاء في مقدمة الحابك.

نَمْ نَهُ دَتَ عَلَى دَكَ مَوَا فَقَهُ كَلَ طَبِعَ لَمَا بُوجِد فِي الْجِزَائِرُ أُو تُونِسُ وَلَيْدِياً ، وِبَيْتُ مَا يَعْبُو عَنْهُ كُلُ طَبِعَ مَنْ مَعَانِيَ وَمَا فِيهِ مِنْ خَصِيا ۗ وَمَا يُنْشُدُ لَكُلُ طِبِعَ بِاسْمُ الطِّبِعُ \*(¹) أُوالبَيْنَابِنُ\*(¹). 11 ـ أَنْبُثُ قَائِمَةٌ سَلالُم 26 طَبِعَا المُوجِودَة فِي 11 نُوبَةً

12- اتبث عناقاعمة الابقاعات الخسمة بالنوطة كما وقع عليها الاتفاق في الموغرالثاني الموسيقي المنعقد بفاس سنة 1969 ، عسى أن يجد القاري والدارس والباحث لهذا النوات ما بفيده في حراسته وبحثه ، ولزيادة الاطلاع برجع إلى كتابي الذي هو قريب الإنجاز في : « قواعد الموسيقي العربية المغربية ) .

أسأل الله الإعانة على إنمامه واخراجه ، والله ولمي التوفيق . والسلام . وفيما بلي: وجدول إيقاعات الموانهين الغيس .

2. قائمة الإحدى عشرة نوبة مع الطبوع التابعة الها.

<sup>(1)</sup> الطبع هو ما قبل في بيتين من الشعر ويشبه الصنعال باعبه في وجود الكرسي بأول البيت الناني (2) البيت بن إنشاد يقال في بينين من الشعر أوبيت واحديكوس

## إِيقَاعَانُ الموسِيقَ الأندلسِيَّينُ

#### ميزان البسيط



#### النوب تالأولى

في رصل المايد والحسين وحدان ومهل السذيل

بقول الفقيه محدبن الحسن الحابك:

أمارمل الماية فقد اتفقوا على تسمينه بهذا الإسروالمستخرج له جابربن مهراس الفارسم. وقد زعر بعض الناس من أهل الغناأن المستخرج له رجل ربيب الماية وسمي برمل الماية أعيب ربيب الماية وهوفرع من الماية وممايستهل فيه إنشاد الطبع:

أُلاغنني بإمنشد ي رصل ماية واطرب عقول الجالسين ذوي الفضل ودع عنك شرب الراح واضع للحنه فن العقدل

أقول إن هذا المج مقامه على مطاق المابة وهو المثلث في الترتبب العزبي والمقام الذي من السلم العالمي وهي سري وهذا يجعل هذا الطبع يوافق أصله الذي ذكره على أنني لا أدرب لمسمي برصل المابة إلا أن بكون كما ذكره وأن المستخرج لم إسمه بهب المابة سمي باسمه أي ممل المابة بيخا نجد طبع المابة على مقام الذيل كما سنواه عند ذكر هذه النوبة، وعلى كل حال لا زال المحوض يتجلى في هذه السمية كما هو واقع ببن الأصول والفروع، والإنشاد لهذا الطبع لا بعرف في المطوبل والمشهور هو إنشاد بحرالبسيط ، اللهم الا إذا كان وقع فيه ها وقع في المطوبل والمشهور هو إنشاد بحرالبسيط ، اللهم الا إذا كان وقع فيه ها وقع في انشاد الوافر الذي ينشده المنشدون في المطوبل رغماعن تسميته بالوافر وقد حاولت معهم إله عذا الإنشاد إلى أصله في نهر من أدعن ومنهم من تمادى في عمله .

وطبع رمل الماية يتفق في قليل مع البياني في الجزائر ونونس وليبياكما يتفق في المشرق مع خلاف قليل في وجود مي ربع مقاء التي ربمالا تزيد ه إلاحلاوة في استعمالها .

يقول الأمستاذ محد الفاسي ان نغه زمل الماية تعبر عن العظمة والجلال والعن والسووكل صفات الكمال ولحد أحد العلماء من رجال القن الثاني عشر المهجري وهوا بوالعباس أحمد بن محد بن عبد القادر الفاسي أن يخصص أشعارهذه النوب للتعبيد النبي صلى الله عليه وسلم ؟

ومن أمثلة صنائع رمل الماية من البسيط صنعة فرق 15 باأهل طيبة في ربعكو قمس برعطوف لفعل الخبسراً مسار وقته حسب شعرة الطبوع أول النهار ولكن جرن العادة أن بستعل في كل وقت عند مسا خصص للمد بع النبوي .

رسايكون الشيخ لويفكر في مقاور حل الماية بالخصوص الأن النوبة تشتمل على ثلاثة طبح أخى وهي عدان والمحسين و وطالديل على أنه توجد بعض الكنائين بها حوافقة النوباة بالمديح .

بوافق عنصره الهواء بوافق من الأخلاط: الدم وهذاسلمه :



أما طبع الحسبن فبقول عنه الففنيه الحائك:

الغالب على الطبع أن يكون فرعا من الماية والمستخرج لمحسبن بن أمبية وقيل أن الذيب استخرجه كان سلطا ناعجميا اسمه حسبن وسمي باسمه وقد بسنعل هذا الطبع في جميع الأوقات ونغت الذالنغان وألحان الألحان ولم مزية على سائر الطبوع ومما يتنقد له:

أبا من حكى داوود صوتا وبوسف جالا ولقمان الحكيم بحكمته سلبت مجاي بالحسين ونهتني بنزجيع مثوقا إلى عسن نغنه

أقول إن مقام هذا الطبع على الحسب وهي سبابة الرمل توافق النغم السادس من السلم العالمي وهو الام .

هذا الطبع بيننبه طبع العسبني عشيران المشرقي ولا يخالفه في سلمه إلا بوجودٌ فأ ديبيز" صعودا ومثاله في البطابجي الصنعة فرة

سمرياراخي الذيوك أهل العزم فدشروا

وهوفرع من الماية حسماجاء في شجرة الطبوع.

ووقته بناسب جميع الأوقات أو أول النهآر.

بوافق عنص الهواء \* .

وبوافق من المخفلاط "الدم".

وهذاسلم :



لا تنبيه : مسألة الأصول والفرع وأوقات النوبات والموافقة مع العناص والأخلاط وضعتها هنا حسبما جاء عند المتعلمين في شمن الطبيع علم انتقا تعتاج إلى دراسة خاصة جامعة .

#### طبع حمدان

يقول الحائك:

يعق المخرج له سنان بن عناد جهل من العرب بأقصى السوس وهومستخرج المزموم وانشاده أيا منشدى ممدان لاخانك الدهر ولاجعل المحبوب يذبقك الهجسر وإن أضرم الشوق في قلبك سنام فلا مؤنسا بلبق بك سوى الصب

أفول إن هذا الطبع مقامه على خنص الماية ويقال إنه فرع من المزموم وهو المقام الرابع من السلم العالمي و فاء المسمى بالجهرك عند النثرفيين ومثاله من قائرونصف جل الماية الصنعة 14 سعد الذي نار الحبيب وطاف ولسبى .

عنصره يوافق النار.

وخلطه بوافق الصفه.

وهذاسلم،



#### طبع انتسال الرسل

بغول الفقيه الحابك:

يون المستخرج له هوعبد الرزاق من قرطبة (وعلبه فبكون الطبع أندلسي الأصل).

وينشدله في الرمل:

بانفلاب الرمل علل في إذا ما ينفت من خرة الكؤوس بين عود ورباب وظب المرساء حسمان واخلاء جلوس أفول : إن هذا الإنفاد موجود وبعرف بغاس بالرمل التنطواني .

ويقفون في إنشاده على مقام الذيل (دو) وهومنام هذا الطبع، ومن أمثلة صنائعه، الصنعة 2 من البسيط:

صلواباعباد جملة على أشرف الورى وارضواعن العنزة المصرام البسرية وقته أول النهار لكنه صارتابعا للنوبة المضاف إليها.

عنصع بوافق الهواء،

كما يوافق من الأخلاط الدم.

وهذالله:

ڒ

۱۰ ــ

### النوبة الثانبة فجالأصبهان والزوركنار

بقولاالحائك :

إن الأصبهان فرع من الزبدان والمستخرج له جابر بن الأصعد الأصبهاني، وقد قيل إن ملائكة الرحمان وحورالجنان يسبحون بهذه النعية ومما بننك دلم:

أيامن إذا مارن هن صبابة وهيج وجدي وانتسيافي ولوعتي

لقدهلتني بالأصبهات الذعيله شادت مورعبين في الجنان وينت

يقول الفارابي: إن نفحة الأصبهان نعبرعن تونثوفي الجود، وهونغم حلور فين يلبن القلب.

وقال الأستاذ الفاسي : إن الأصبهان بعبرعن الاستعطاف والطلب.

وأرى منجانبي أنه هناك مابؤ بدهده النظرية.

إنجل صنائع هذه النوبة فذنب ندي بياء النداء.

ومقامه مطلق المابة وهوالمنتلث عندالعرب صابغابل المقام الثناني من السلم العسالمي وهو ري «

ومن أمشلته: أنت أحلى من المنا ومن الماء أعذب

من القائم ونصف رقم 3.

ووفته حسب شنجرة المطبوع نصف اللبل.

بوافق من العناص الماء

ومن الأخلاط ببوا فق البلغم .

وهذاسلمه :



أما الزوركند فيفول العائك :إن المستخرج له معوعبد الريزاق الفيلسوف من جربرة الأندلس بفرطهة ومما ينشدله:

بالزوركندالذي أطربني وبران وسامني العجا علاني كي نزمني سيدي فؤادي النبي مني شجا

أقول إن مقام الزوركند على مطلق المابية وهي "مي" مع وجود في ديبز صعود اوعليه فالون كا ديبز صعود اوعليه فالون كا منعة وجدبها هذا النفرهي من الزوركند / أما إنشا د الرمل له فلا بعرف إلا أن المتسعل فيه حاليا هي بينبن المجتن الني هي على نغم العجاز الكبرلتقارب الطبعين ، ومن أمشلة المسنائع الذي على هذا الطبع من الفائم ونصف رقر 10: بالله بإنهن الصغاركف الجفا.

ووقته وعنصره وأخلاطه تابعة للأصبهان . بوجد الزوركند بالجزائرننعت اسم المجنبة على مقام الذيل ونوجد فنطع بتونس بلاامم سلم الزوركند :

النوبة الثالثة في طبع الماية

يغول العائك؛ هذا الطبع من الأمهات الأبه وهوأحد أصول النغم وينسب إلى ونوالت لت المسمى الماية. بغوى خلط الدم وبزيد في فوته وتأنبراته ويضا دخلط السوداء ويرفقة وبلينه والمسنخرج له أميه بن المنتقد من بني عليك المسمى باسمه، وقيل إنها امرأة اسمها عاية وسمي باسمها، ولها عن الأنهنة مباديء الأبام لأنها تجلب النوم لمستمعها، وأهل صناعة الوثر ببحونها بالبحر.

ومماينشدنيها :

إذا اصفرت النفس وحان فراقها نكن منشد اللماية بالمخ العرب وبادر بإحساء الكؤوس ونو عيونك في تؤب الأمبر من الذهب

أقول إن هذا الطبع وقع فيه خلط وخلاف في التعريف به فبينما بقول إنه بنسب إلى وسر المثلث الذي هو الماية ويقوى خلط الدم الذي هو من عناص و بينا دخلط السوداء الذي هو من أخلاط الذيل وان وقته مبادي الأبام الذي هو وقت الماية و فروعها نجداً ف هذا الطبع جرت العادة باستعال على مقام الذيل .

وسنما نجد إنشاده بغول بوضوح : إذا اصفرت العشي - وحان فواقها ويقول فنزه عبونك في نؤب الأصبل (وهوما بين العصروا لمغه) نجده بغول إن هذا الطبع بجلب النوم وهذه من خصائص مقاء الذبيل وبعض فروعه مثل مصد الذبيل الذي وقته آخر الليل حتى قبل عنه إذا طال عليك الليل، فعليك برصد الذبيل - وهذا لا ينفق مع مبادي الأيام ولا مع العشي التي تعب عنها أشعار وأنها لهده النوبة التي جرن العادة باستعمالها على مقام الذبيل ولهذا أمى من اللائن مراجعة البحث في جميع الطبوع من ناحبة الأصول والفروع وخصوصا هذا الطبع والنظاهر أن تسميته بالماية هي نسبة لمستخرجه أمية بن المنتقد الومستخرجة امرة اسمها مايتكما ذكرها ويكون اسم هذا الطبع كما نسبه لا هل صناعة الأوتام وهو "البحر".

ويبقى خلاف واحدهوأ ننا إذا نسبناه للذيل بكون وقته متناًمن أول الليل إلى آخره وهو ما يخالف كلمات هذه النوبة التي هي من أوقات المن موم وفروعه، وهي العشي . فن هذه المناحبة بنبغي نسبنه إلى المزموم ، وهو أيضا مما لا بنفق مع مقامه ، ولوبيق لنا إلاأن نتبع المواقع الذي جرى به العمل وهو أن :

وقته نفوالعشى بعدالعمر إلى المفرب.

أمما الله خلاط والعناص فلانستطيع تحديدهما ، فإذا اعتبرنا الماية على مقام الذبل فبكون وقته آخرالنهام ،

عنصرها النواب.

وخلطها السوداء.

وبوجد في هذه النوبة طبع الصبكة ومقامها على مي فتكون كل صنعة في هذه النوبة تقف على سبابة المثلث فهي من طبع المسكة. وسنتكام عنها في نوبة غرببة الحسبن . ومن أ مثلة الما به من القائم ونصف رقع 13 :

عقلي عباه بإمسلمب اللي نهواه

ومن أمشلة صنائع المبيكة من البسيط مقولا:

انظرواشمس العشبة كبف بدامنها الغدر

ويقابل الماية بالجؤائر طبع الجهوكة ، أما في نؤنس وليببا فنوجد باسم الماية ، منفقت ت

وطبع الماية بعبرعن الفران والنهاية والبعد:



#### النوبة الرابعة في طبسع رصد الذيل

بغول الفنب العائك: إنه فرع من الذيل استنبطه محدبن العارث الذي استنبط طبع الرصد. وينشد في الطبع :

إذاكنت ذاعشق ووجدومة فبرصد الذيلكن لجيا أخب منشدا فنخته يخي النفوس وتشغي الصدور وتصفي العشلوب من الصدا

آقول : إن هذا الطبع مقامه على الذيل ولم تشابه وانعاد في المقام مع طبع الاستهلال حتى أن بعض الفنانين يمزجون صنائعها مع بعضها وخصوصا في القدام فلا بشعر يذلك إلا من كانت لم حساسية كبيرة و اطلاع على جميع صنائعها .

ومن طبيعته أن يجلب الهدوء والاستسلام والصبر والنوم حتى قيل عنه: إذا طال عليك البيل، فعليك برصد الذيل وزعر بعضهم أن قصه الفارابي التي أضحك بها وأبكى نوأ نسام جلساءه وخرج ، كان آخر طبع هو رصد الذيل.

ومن أمشله برصد الذبيل من القدام صنعه به فر 22 :

يقالُ لِينبُلْبُس تعشق من لا يعثنى آنى معدمى الفضيلة وقته نصف الليل وهو مغالف لماجاء في ننجرة الطبوع التي تنسبه إلى وسط النهار كبقبة فروع الذيل .

بوافق عنص التراب.

يُوافق من الأخلاط السوداء.

من معانيه الهدوء والصبروالاستسلام.



#### النوب: المخامسة في طبع الاستهلال وعراق العرب

يقول الفقيه الحائك: هذا الطبع خارج عن الشج قو الغالب أن يكون فرعا من الذبل وهو فرع من الطبوع المجهولة، ويقال أن الذي استخرجه يسمى الحاج علال البطلة في أولاً يام مولانا السلطان الم عظم أمير المؤمنين عبد الله محد الشيخ الشريف الحسني قدس الله صريحه بمدينة فاس حرسها الله من كل باس .

وأماعرات العرب فهوفرع من الذيل وإضافته إلى الاستهلال لأنه أميل من المرطوبة والجامع بينهما المحيطة وما فيها من الراسات ، المستخرج له صيكة ابن تميم العراقي وهوالذي استخرج طبع المعيكة وبه سميت وهذا الطبع فخير النغات والألحان وله تأ ثيرات في نفوس المستنعين. أفول إنه يظهر أن العاج علال هذا ليس هو مخترع الطبع لانه موجود في النزق والغرب تحت

أسماء متعددة وموجود في أنا شيدوطنبة غربية ، وحتى العائك لم يجزوبه بل أخبر أنه يُقال إن الذي استخرج البانساء للمجهول مها يضعف ذلك واستخرج ليس استنبطه ولا اخترع موانحا يظهر آنه لحن عليه هذه النوبة وسما هاب ستهلال الذيل لأنه مجاكان عام على تلحيث نوبات أخرى في طبوع لا توجد عليها نوبات كانت موجودة وضاعت فاستهلها بهذه النوبة وأطلق عليها اسم استهلال الذيل ، والله أعلم .

أَ مَا قُولُ الْحَالِكُ إِنَّ الْعَالِبِ عَلَيْهُ أَنْهُ فَرَعِ مِنَ الذِيلِ ، يَظْهُوا نَهُ حَقِيقَة مِنَ الذيل أُوفِرِع

منه لوجود مقام هذا الطبع عليه.

ومَنْ أَمْثُ لِمَهُ فِي الْقَدْ آمَ صَلِيعَةً رَقَمَ 13 :

بوكنا في مكان فيع جلاس المتعنا أنا والحبب والكاس

وقته مابعدالمغرب . ويعبرعن الأكرى والعماسة . ويعبرعن الذكرى والعماسة . بوافق عنصم المسواب . كما يوافق من الأخلاط السوداء . وهذا سلم . ا



أما على العرب الذي بقول عنه أنه فرع من الذيل فيظهر في أنه بعيد عن الذيل وأن سلمه هو سلم المصبكة ومقامه على سبابة الماية وهي مي • في السلم المعالمي ومستخرها واحد. ومن أمثلة عراق العرب من البطا يجب صنعة مقود:

بريب الذي فرج على أبوب

وقداندمج في الاستهلال ، وبعمه ما يعمه في وقته وما بوافن من العناص والأخلاط وهذا سلمه :



#### النوبةالسادسة فجالصدوالعصار والنييكن والمسنموم

يغول الفقيه العائك : فأما طبع الرصد فهو فرع من المابة واسمه في الحقيقة بإس الماية ويبمونه أ بيضا مرصد الماية . والمعرف لم هوالذي زاد فيه الدال ، والمستخرج له محدبن العالم، .

هذا الطبع رقيق النغات، وكثيراما يقع الخلط بينه وبين الحصار.

وأفؤا إن هذا الطيع مقامه على مطلق المابة وهوخما سي السلم لا توجد فيه نغمة حمدان وهي افا و الدو صعودا مع صله في وجودها نزولا. وأنفامه تشبه أنفاء نشوب إ فريقيا، خصوصا زنوج غينيا. ونوج وفق منهم بالمغرب يعرفون بُجِناوة " ولهم أنغام وأغابي فيعذاالطبع

وبوافق الرصد بنونس الذي بطلق عليه مصدعب بدي أي رصد العبيد ، وهم السود في الزَّمْن الماضي كما أنه بوجد إنشاد بالمغرب اسمه الكنَّناوي " بوافق عدة نغم ، كالمزموم

والعجان، والعشاق.

وقته أولالنهام.

عنصرم الربج . وبوا فق من الأخلاط الدم

ومنثاله من البسبط

والمنامرينه جف اني غيبتك نادنني أشواق

:طملس



وهذا الطبع بعبرعن الأنفة وعزة النفس

ويقول الفقيه العائك: أ ما العصام فهو فرع من الزيدان، وببسمى بهذا الإسولا نعصام في حنجرة المغني بم وحصر نغماته في أوتا رالعود ، استخرجه عنان بن بوريك بن عنان حديفة البين وهوقليل الاستعال بالمش ق وكش استعاله ببلاد الأندلس. والمستمع له يصفي أحشاءه من الخلط وينشط انتهى كلامه .

والعصار مقامه على مطلق الماية مثل الرصد مع وجود "سيّي" بيمول هبوطا ، وهـــــ أمثلة صنائعه من البطابجي الصنعة م قر 13:

أمنع رقادي ماكنت أرمى الدمام

أماوقته وعنص ومايوافق أخلاطه فتابع للرصد، وبما أنه فرع من الزيد ان فكان الأولى أن يكون وفته نصف الليل وعنصره الماء، وخلطه البلغم. وهذاسلمه :



ويقول الفقته الحائك:

أما الزبدان فهومن أصول النغروهوالذي بنسب إلح وترللتني ويبسمي بالرمل بقوي خلط الدم ويزيد في قونه وتا تيراته ويضاد خلط الصفاع ويسكن حرارتها ويكسر حديثها . استخرجه ابن معاد العبشي ويستعل في جبيع الأقاليم . انتهى .

هذاالطبع موجود بالجزائر باسم الحجازكما يقابل الحجان بالمنثرة أما في تونس وليبيا فاسمه الأصبعين ومقامه على الماين "ري " مع وجودٌ فالدّيبيز صعود اوَّميّ "بيمول نزولا.

وهذا الطبع من الأصول ووقته مسب شنجة الطبوع نصف اللبل وعنص الماء وخلط البلغم، لكن اندماجه في الصد بعد ابعاله في هذه الحالات.

ومن امشلة صنائعة من القدار:

كتعت المعبية سين تالله ما فادني اكتتام

وهذاسلمه:



أما المزموم فيقول عنه الحائك : إنه من أصول النفع وهو الذي ينسب إلى الوشر المسي بالحسين بقوي خلط الصفراء وبزيد في قونها ونا تيرانها ، وبضاد خلط البلغم وبلطفها وبرطبها .

استنخ جدرجلمن العرب يسسى بننبربن عتاد من أرض السوس في نهمن الففر وسماه بهذا الح سعر الجواد بن حانفرمن الاثرض المذكورة وسبب ذلت أن الذي بكون في بطنه فطع لوبقيد رملى النشد به ، ونفته حادة حارة ، والعانه رقيقة .

أقول إن المزموم معروف بائن مقامه على الرمل صول مع وجود "فا "دييز وليس على العسين الذي هو " لا ". وقد وقع له المتباس مع الزيد ان الذي قبله والمعروف أنه على مقام مطلق المابية "ري " أما الحسين فلا وجود لم في هذبن الطبعين. كما أن تأثيراتها أبضا

المعروف أنه على مطلق الماية . الظن التعليق في آخر التعريف بالمن موم .

وقع فيها خلط وغلط ، فالواجب درس هذه المقامات التي عاقبي عنها عجالة في إثمام هذا المجري، وسأتدارك هذا إن شاء الله في كتاب قواعد الموسيقي . هذا سلمه :



ومثاله من القدام صنعة عقم 17:

يامن ملكني عبدا من غيرينين ويرا

وقته تا بع لطبع الرصد . أول النهام .

وعنصه تنابع لطبع الرصد - الركيح -

وخلطه تابع لطبع الرصد - الدم

# النوبتراسابعة فالميكة في غريبة الحسين والمحرة والميكة

اعلم أن طبع غريبة الحسبن فيع من المزموم استخرجه غريب الفارسي المستحرج لطبع الغريبة الغريبة الخريبة الغريبة كانت للسلطان الذي استخرج طبع الحسين سمين بالغريبة لا نفوادها عن أهلها وأوطانها وكان السلطان يذكراً نه مغرم بها فلذلك سمي هذا الطبع بغريبة الحسين . ولها من الأوقات طلح النجر. وهذا الطبع نفحاته والحانم تؤثر في قلوب المستحين الرافة والحانم توثر في قلوب المستحين الرافة والحانم وسكبان الدموع .

وأما طبع المحررة فهوا صلابيس لم فرع استخوجته جارية كانت تسمى الغرية المحرزة وكانت السلطان الذي استخوج صبع الحسين وكان مولوعابها فلما أتته الجارية المسماة بغرية الحسين ترك الأولى وحررها فسمين بالغربية المجررة . (انتهى كلا والعائك)

والظّاهر أن المستخرج للبع غريبة الحسين هي جاربة السلطان حسبن ، وكانت نسسمت غريبة . هجرها فبكته بهذه النغن ، وعند ما عفي عنها وقربها وحورها م أسوها غننت بنغية أخرى أطلق عليمها الغريبة المحردة .

وطبغ الصيكة استخرجه صيّكة بن تمييم العرافي وسعيت باسعة. وغريب المحسبن مقامها على الذيل (دو) ومثال الصنعة منها في البطابجي مقو11: ليسل عجيب ماكات أحسلاه

وهذا سلم. :



والغربيب المصررة مقامها على الماية (ري). ومثال صنعتها من البسيط مفوا: مني على دارت كؤوسي من بعد موتى تراني ج

وهذاسلمه:



وطبع الميكة مقامها على (مي) ومثالها من البسبط وترد:

تكتب كتاب نريسل سلام ونرقم في الأسطار خضوع

وجرت العادة أن تستعل هذه النوبة بعد العشاء وهو اللوافق لما تعبرعنه من وألم الهجران فاللبل مجمع المهوم عند الغرباء والمهجوم بن .



وباعتبار، أن غريبة العسبن فرع من المزموم فإنها نؤافق من العناص النارومن الأخسلاط الصفراء . أعاالصبكة والغربيبة المحررة فهما تابعتان لها بالإضافة إلى أن تصل إلى الحقيقة .

## النوب: النامنة في الحجاز الكبير والمشرقي الصغير و مجانب الذيل

فالعجان الكبير فرع من الزيدان عند أهل المغرب، أما أهل المشرق فلاحجاز عندهم و بزعمون أن الحجان المبير فرع من الزيدان و المستخرج له حجانه بن طارق من بلد البجن كان نزيل بلاد سنان إحدى مدن العراف. هذ الطبع تمراس (كذا) للانسان.

أما المشرقي الصغير فهوفرع من الذبل ولم نقف على الذي استخرجه

وأمامجانب الذيل استخرجة رجل من الأندلس بقال له هذيل.

ومما يستنعلني العجاز الكبير إنشادا:

في هواها أفنيت صاح شبابي ففرامي قدأطساك عدالحي اسقني خرخ الدنات في الخيب وانشدن العجان بياصل حجهور ا ومما ينشد في المنثر في الصغير : بهذا المشرقي المسغير الموجسع ملان مه باب الحبيب ويخضع

بإجملة العشاق استدواجمسلة فنغنه تسبي العشيق فيشتهي ومما ينشد في مجانب الذبيل :

واطرب عقول المجالسبن ذوي القدر فهذا محل الجود والفضل والفخر

مجانب الذبل *كن لي من*شد ا وكن ماجد البيبا واحسن عبــارة

انتهى كلام المحاثك.

أفول: إن نغمة الحجان مفرحة ومنعشة للذات لما يوجد فيهامن أنغام ملونة ذات الرفع والخفيظ وتراكب بنبقة ، ورقة أشعاع ، وهذه نفاصيل سلمه وسلم ما أضبف الميه .

فالعجان الكبيرسلمه على سريء مع وجود كا ديبيضعود اونز ولا ومع سي بيمول هبوطا. ومثاله صنعة العجان الكبر من القدام س قوه 3:

أتاني من الخلد غزيل من الكوش



أما مجانب الذبل فسلمه على الرصل (صول) مع وجود فكاد بيزصعود ا ومي بيمول نزولا. ومثاله من البطابجي صنعة رفع 15:

بذاالحب نعمر قباجب ومحبوب عزيز سلطان



والمشرقي الصغير مغامه على الماية مري مع وجود قل دبين صعود افظ ومثاله من البطاجي صنعة معتمرة بالسيل ولحك ووقت السعر قبل بإصاح



ووقت العجان الكبيرنصف الليل.

وعنص الماء ، وخلطه البلغم .

أما مجانب الذيل هو فرع من الذيل فمقام على الذيل، ولهذا يكون وقته آخر إلنهام وعنصره النواب، وخلطه السوداء.

أما المشرقي الصغير فهوفرع من المزموم، فوقته وسط النهار وعنص النام، وخلطه الصغاء، لكن هذبن الطبعبن تبعا العجارة في وقت استعاله.

# النوب زالتاسونر في طبع المجاز المثرقي وطب ع المشرقي

يغول الفقيه الحابك: إن الحجان المشرقي فرع من المزموم مركب من حدان والحسين وبيشه وبين المحرمة جامع كانقلاب الرمل . يهيج الصفراء . هذا الطبع خرج من جزيرة الأندلس ولم نقف على الذي استخرج ، ويستعل في سائر الأوقات، ونفات ملوة رقيقة مفرح ، ويابستعل فيه انشادا :

أدرها كلون التبرلونا وغن لحب بألطف ما شادن به النفيات بطبع الحجائ المشرقي فإنه به وبها نسنجلب النشوات النتهى كلام الحائك.

أقول: إن طبع العجان المشرقي هوفرع من الزيد ان لامن المزموع كماذكره الونشريشي وغيم وقد المتبس على الحائك الأمربين المشرقي الصغير الذي هو فرع من المؤموم وبين الحجائ المشرقي هذا ، الذي هو فرع من الزيدان ، وسلم العجان المشرقي على الماية (مي) وبه فطا ديبز صعود المومي بيمول نزولا كما يقتضيه اسمه «العجان المشرقي».

ومثاله من البطايجي الصنعة رقم 22:

أُوَّقَدَتُ فِي قَلْبِي هُوَاكُ وَقَلْتُ لِهِ إِياكُ نَبْسُوحِ وَقَلْتُ لِهِ إِياكُ نَبْسُوحِ وَقَلْتُ لِهِ اللهُ وَقَالَتُ لَكُونَ الْعَامِهُ وَيَّةً مَعَانِيهُ يُوافَقُ مِنَ الْعَنَاصِ الْمَاءُ ، ومِنَ الْأَخْلَاطَ الْبَلْغُـمِ .

وهذاسلمه :



أُما طَبِع المُشْرِقِي الذي لم بذكره الحائك ولكن البحث الذى جرى بالمؤتمر الثاني الموسيقي بفي اس سنة 1969 أُسفر عن وجوده ، فسلمه على المابة وليس به قتادييز وإنما توجد به علي بيمول صعود ا ولهذا أُطلفتنا عليه اسرطبع المنشر في . ومثاله من الدمج الكامل :

ففرتكامل في نهاية سعده بحكي القضيب على نناقة قنده أما وقنه وعنص وخلطه كلها تابعة للنوبة التي هو مدرج بها كما تقد م وهذا سلمه :



# النوبة العاشرة في طبع عسراق العجب م

يقول الفقيه الحائك : إن هذا الطبع خارج عن المنتج وقد اتفقوا (كذا) فيه هل هومن الأصول الأربعة الأمهات أومن الفروع ، والمستخرج له صبكة بن تميم العرافي المستحرج لطبع عراف العرب . وهذا الطبع رقيق النفيات حلوالاً لحان وله تأثيرات في نفوس المستمعين ، وقد يدخيل القلوب الفرح والسرور ويكسب عنها الهم والنبور وبكسب الفضل للنفوس والشرف ويقوي عزمها على الغير والعفاف ، ومامن إنسان كرير الشير سمعت نفسه نفات الاظربين أعضاؤه ورشحت أناسله .

وما يستعل فيه إنشادا:

ألافانعروعلل بالترنم سبدي واطرب وانتند في عراق بني العجم ونبه أخ الغزلان من سنة الكرى فجيش الدجى ولى عن الفجر وانهزم

انتهى كلام الفقيه العائك.

أقول، أما قول ؛ إن هذا الطبع خارج عن الشجرة وانهم اختلفوا فيه هل هو من الأصول الأربعة الأمهات فهو غير صحبح . فقد جاء في شجرة كما في منظومة العلامة الونشرييني أنه فرع من فرع الذيل السبئة على أن هذه النسبة هي من الإشكالات الواقعة في الأصول والفروع الأنه كات الأولى أن تكون نسبته إلى المزموم الاتحاد مقامهما على الرمل (صول) و وجود في ديبز صعود افي سلمه .

هذا الطبع موافق مع الجزائر وهونفس المزموم المغزى وكذا بتونس ولببيامع فرق قليل في المنزلة الثالثة والسابعة.

وقته وسط النهار ويأتي بعد طبع الرصد.

عنص المتواب، وبوافق من الأخلاط السوداء.

وهذاسلمه :



ومثاله هذه الصنعة برقر عن القائرونصف ياصاح كرذا أراك صاح عن نشوة العب والمدام

<sup>(1)</sup> لعله قصدا ختاهوا (2) لعله أراد: يكشف

# النوبة المجادب عثر في طبع العشاق والذيل ورمل الذيل

طبع العشاف فرع من الزيدان استنبطه مجل من الإفرنج بقال لم مزجرين بجير وأهل المشوق يسمونه «شاق» فتدا ولته الألسن فسي العشاف وهوكثير الغناء، وكثيرا ما يستعملون في الأندلس (آي الأندلسيون) الأنها في وهوظيع حادر قبق النغمات .

وأماطبع الذيل فهومن الأمهان الأربع وهوالذي ينسب إلى وترالب والمسمى بالذيل، ينسب إلى وترالب والمسمى بالذيل، يغوي خلط السوداء و بزيد فونها وتأثيراتها وبضاد خلط الدم ويسكن قواتها ، استنبطه مجل من الجن بسمى نريد بن المنتقد ، وأهل صناعة الوتر يسمونه بالزيد أن ، وله من الأوقات جوف الليل ،

وأما بمل الذبل فهوفرع من الذبل استخرجه عبد الرزاق الفيلسوف بقرطبة بالأندلسب وهذه النعمة شائعة في المغرب خاصة به وأما المشرق فلا ،

ومماينشد للعشاق:

ألافانشد بالعشاق فالصبح فدبدى أما تنظر الورق الحسان غدت على ومما ينشد في الذيل:

آیا منشدایشدو بذیل مسرجع آماننظرن الفجرف دلاح ضسوؤه ومماینشد فی ممل الذیل :

بنغمة بهل الذبل فانشد بإمؤسي فقر وداوي بالخمرمن كان تائب انتهى كلام العائك.

و چع بذیل فالظلام قد انقطع منابرها صاح تنبه من هجع

لقدهبجت شوقي ووجدي ولوعيي ورنت على الفضب الحام وغنت

فنغنه العسناء تخبر بالفجر واستنشق من البستان نسيمة الزهر

تعلبيق

طالما حاولت أن أنعرف على حقبقة الربط ببن أصول الطبوع وفروعها وإلى الطريقة النب ترسد في الوصول إلى قواعدها فلم أجد من يجيبني على هذا السؤال كما أني لم أتوصل لذلك بوسائلي الغاصة فهيأت سؤالا في هذا الموضوع وكنت عازما على نشره في العدد الثاني من نشرة الرباب فعاقني عن دلك كثرة الأشغال والمرض الذي الم بي هذه المدة وسأ عمل على إخراجها فزيبا عسى أن أسلعت أجوبة عنها ، على أن هذا التأخير لا يمنعني من نشرهذه الملاحظة عن طبع العشاق وما هومضاف إليه ، ينول محمد العسن العائك ، المإن العشاق فرع من الزيدان وأنا أوافقه عليه وذلك الأنسلم بهما

منحدان كماهما متفقان أيضا والحجان المشرقي مع فرق خفيف بظهر في طبع العشاف كما نواه في التعليل الآتي :

المانيدان سلمه على ري مع قا دييز صعودا و مي بيمول نزولا.

ب - العجان المشرق سلمه على ري مع فأ ديبز صعود ا ومي بيمول نزولا.

ج \_ العشاق سلمه على ريه فأدييز صعودا ونزولا ومي بيموا نزولا.

ومثاله من البسيط: 1. قربا خليلي . ٢. قرمن منامك . ١٤. با أملح الناس.

ونثاله من القائر ونصف: 3. الزهر بأسر. 5. أدرجمبا الكأس. 10. ارتجبت في بعور،

ومثاله من البطايجي: 5. الله يان بي . 9. بتنا وبانكل والثي، 11 ، الليل جيش يزهق

2) إن طبع موالد بل فع من الذيل وهذا مما لا أوافقه عليه أو مما لا أفهر معناه الوارد في شجرة الطبوع لعدم الام تباط كما هو واقع في طبوع أخرى ، فنجد قول هذا الطبع على الرمل "صول" كما يظهر من اسمه ، و نجد سلمه متحدام عليم بأخرين تمام الا تفاق كما هو ظاهر من تحليل هذه الطبوع الآتيدة وهما: المن موم وعراق العجر. وعليه فتكون نسبته إلى المزموم أولى وأصح ،

المزموم سلمه على صول وبه قُاديبز صعودا والاتلوين في النزول.

عراق العجوسلمه على صول وب قُل ديبيزصعود اولا تلوين في النزول.

مل الذيل الحمه على مول وبه قادييز صعودا ولا تلوين في النزول.

ومثال من البسبيط: 4. استبياني لقد بدا العجر. 5. أصبعنا في روض . 6. في دوحة الأنهام. ومن القائم ونصف: 1. اهدى نسبوالصباح . 8. أصبعت من أغنى الورع. 11. الربيع أقبل.

ومن البطايجي: 12. كم ذالي أكنز وجدا . 19. هجروني من بعد ما .20. اعمل باحمار.

وطبع الذيل من أمهات الطبوع وهوصديج ومقامه على الذيل (دو) .

وهذه الأصول الأربعة: 1. الذيل . 2. المثنى . 3. المثنان . 4. والبم مأخوذة مما هومفورعند كبار العلماء والفلاسفة مثل الكندى ، والفارا بي ، وابن سبنا وغيرهم ، والذي نتساء ل عنه هي الفروع وكيفية نسبتها للأصول وعلا قنها بها .

وعليه فتكون الصنائع المرتكزة في هذه النوبة على الماية (ري) من طبع العشاق ، والصنائع المزائزة على الماية (ري) من طبع الذيل . عالم ل (صول) من ممل الذيل والتي ترنكز على الذيل (دو) هي من طبع الذيل .

هذا الطبع يقول عند الفارابي : العشاق يؤشر في شدة الضحك بماجاء في كتاب المألوف التونسي .

ونغمه يعبرعنالبداية والنشوء .

ووقته مع ما هو مضاً فإلبه طليع الفجر إلى الشروق.

عنصر والماء ، وخلطه البلغه .

وهذاسلم العشاق:



ورمل الذيل وقته مثل الذيل إذا اعتبرناه فرعا من الذيل، أما إذا اعتبرنا مقامه على الرمل، فيكون وقته وسط النهار، لكنه تابع لنوبه العشاق. ويكون عنصرة النام.

وخلطه الصفراء.

وهذا سلم مرمّل الذبيل:



وقت الذيل نصف الليل ، لحنه بعكم الاندماج صاب نابعاللعننات. عنصره الشراب. وخلطه السوداء.

وهذاسلمه



ومع هذا. فلا نهات أكرراً نه يجب البحث عن العلاقه ببن الأصول والفروع. أتخى أن ينستغل بها من لهومعرفة وغيرة على تراثنا حتى يصلوا إلى النتبجة المتوخاة

إدريس بن جلون التويمي

وقد ارتأبت لتما والفائدة ، أن أنست في هذا المجموع ماجاء في مقدمة كناش الشيخ محمد بن الحسين الحائك، اعترافا منابعا قدم من خدمة في جمع كناشه وإن كان العل به ليس هو المطبق والمضارة الجاري به العلى هو الكناش الذي لخصه الوربر محمد بن العزي الجامي كما يوجد شرح ذلك في كتاب " تاريخ قواعد الموسيقي الأندلسية الذي هو في طريق الإنجاني إن شاء الله .
وهذه هي المقدمة بنصه الكامل:

# بم الله الرحس الرحيم وصلى الله على سيدنا محدواك وصحبه وسلم.

# مقدمة كناش محمدبن الحسبن الحاتيك جامع أشعام الموسبقى المغربية رجسه اللسه

قال العبد الففتير الضعيف بذنبه معترف محمد بن الحسين الحائك جمه الله: العمدلله الذي أصبغ علينا نعمه طاهم وبإطنة ، وأمتعنا بلذة السماع وجعله قوة للقلوب وشنفا، وقرطاللاً سماع وصعه لأبدان تستوفي بهاالأعضاء قواها وتبلغ منتهاها في الاستماع وقادة لا تناح الأرواح، وتاني الأنس الذي شاك السلف في الرضاع، وتواخى معه في الاشمناع. وحرك ماكان ساكنا برقة الأوتار، ونغان البراع.

ونشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الذي خص بنعه الغناو الأذان ، وتفضل عليها بنعة الألحان، ونشهدأن سيدنا محداً عبده ورسوله سيدالوجود المنتخب من أنثرف الأباء واكرم الجدودالذي أعطيخلق آدم وخلة إبراهيم وصوت داوود صلى الله علبه وسلم وعلى آلمه

الأبرار وصعابته الأخيارا وبعد:

فن المقرر المعلوم أن الجمل ما تعلى به الإنسان حلية العلوم، ومن أجل العلوم قدرًا وأجملها معاسن وذكراعلم الأدب الذي بفتخ الانسان به الإنسان، ويصل به إلى تحصيل المكثر الحبيدة والخصال الحسان؛ علم بجصل به الاعتناء ولا يجمل عنه الاغتناء وأحسن ماصرف الروالية همته وأبدع ماألزم تعليمه دمته وقدكنت زمن الشبببة مولعا بعفظ الأشعار أطلبه من الأجلة الأخبار إلى أن بلغت فيه ما يؤنس الخاطروبيسليه . وإعلم أن من دخل هذا البحرغرق في ساحبله فطلب مني بعض الإخوان أن أجمع له ماحصل عندي حفظه من فن الموسيقي جال ونوشيما وا وضعه له إبضاحا مبينا صحيحالبكون دلك عونا للتعليم. وإعلم بأنه لما كان علم الغنا والسماع يصبواليه كالبيب وله في كل جارجة سارية ودبيب ويجري مجرى الدم في الإنسان الأربيب، وضعت هذاللجموع مشتمل على أصول ألحان وأصوات وفروع وموشحان وماشاكلها من أوزان وأببات؛ فكأن بحمد الله لأنواع الأدب وفنونها التي تستعذب وافتتحته بمقدمة تختوي على ثلاثة فصول ليستطعم المعفق أوالمنقول:

1 \_ الأول في جواز السماع واستحكامه .

2 \_ والثاني في منافعه وأحكامه.

## 3 . والثالث في أصله والحكامه .

الفصل الأول في جبواز السيماع واستخكاسه

اعلم أذا قناالله وأباك حلاوة المناجاة وصلوات الغداة بالنغات إن السماع بالأصوات المسان والمترخات والألحان قدحض وسمعه الأجلة الأخبار والصالحون الأبرار كما تواش في حديث ساداتنا المهاجرين والا تصارالتواثر الساطع المتبع ولقد كان لنا فيه أسوة حسنة ومقنع وذلك حين أشرف سيد الخلق المبعوث بالآبات البينات والصدق سيدنا ومولانا محدصلى الله عليه وسلم المجتبى المختار على معالم المدينة طيبة في هجرته لهامن محة المشرفة فلادت به الوحوش والأطيار، وخضعت لطلعته الكيمة العالم والأثبار صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما دامت الدهور، واتصلت الأعصار فشاهدت الابصار في تنبية الوداع طلعة محياه فداعوا واستبشروا ببشراه وقد تلهوا في الغنيمة التي لاتباع والدخين التي لا تناء والدخين التي لا تناء واحذ قواتلقاء وبنوهم وبناتهم ومشايخهم وكهولهم مستبشرين بما أتاهم الله من فضله وهم يطربون و بلعبون بغنائهم المرجع الفصيح المسط عند التقات بما أتاهم الله من فضله وهم يطربون و بلعبون بغنائهم المرجع الفصيح المسط عند التقات

أقبل البدرعلين من تنبه الوداع وجب الشكرعلين مادعى للسهداع المسكوعلين مادعى للسهداع الميعوث فينا جنت بالأمر للطاع

وسيائي هذا التوشيح داخل الكتاب إن شاء الله تعالى فناهيك بترجبعه وترداده والخلا به كي يفرج المحب ما بفؤاده لماعهد فيه من خصائص أن كل محب سععه اهتزشوقا إليه صلى الله عليه وسلم فغرد بالصلاة والسلام عليه وعلى هؤلاء السادات الله وصحبه ومعلوم أن ماذكرمن طربهم وشوقهم ووجدهم فيه كان بمرئى ومسمع منه وأنه لم ينقل عنه أحد سني ولا ملحد ولا بحرولا مبعد إنكام في ثبيء من ذلك على انه قد علم من الدين ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ حد اعلى باطل ولا يسمح له به فعلا كان أ وقولا من قائل فإذا تمكنت من خما تصه وعلمت المعنى ودقت من شراب الهوى ولم تجهل المعنى فامت ثل توقيع القطب الجامع أبي مدين نفعنا الله به:

فياحادي العشاق قرواحد قائما ونهزم لنا باسم الحبيب وروحنا فنحن إذا طبنا وطابت نفوسنا وخامرنا خمرالغرام تهتكنا وقد نقل عن عبد الله بن أوس قال: « مرالنبي صلى الله عليه وسلم بجارية تغني

وتقول:

# هل عملي ويحكر إن لهوت من حج

قال عليه السلا مزلاحرج إن شاء السه».

قال ابن جريج سائت عطاء عن ضراءة الفرآن على ألحان الغناء والحدا. قال: لا بأس بالبن أخي؛ زاد إذا كانت قراءة الفرآن بالألحان غبرهكروها وفيرها أولمهن الأونران. أمااستعطام جوازه أبضامن نصوص القرآن وفتاو بهمر وحضورهم له ضوان الله عليهم، ففي أكمل الأكمال مانصه : ولما قدم أبو الحسن الصغير تونس كان بجب الغناء اللَّ مَنْ به قَاصَافه الشيخ الصالح الحسن الزبيدي بزا ويته المعروفة وعمل له الغناء. وقال الإمام ابن عرفة : ولماعرف الخطيب الإمام أبوبكرين نابن في نازج بغدادبالعالمالع إبراهيمن سعد بن إبراهيم المزني قال: قدم العراق فأكرمه الرشبيد فستكرعن الغناء فافتى بإباحته فأتاه بعض المحدثين ليسمع منه حديث الزهري فسمعه يغني فقال : كنت حريباعلى السماع منك أما الآن فلاسمعت متك حرفا، وقال إذن لاأفقد إلا شخصك، وعلى ألا أحدث ببغداد ماأ قمت به حديثاحتى أغني قبله فبلغ ذلك الرسشيد فدعيبه فسأله عن حديث الخرومية التي فط عيد ها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرقة الحلي فدعى بعود فقال الرشيد: أعود المجمر؟ فقال لاولكن عود الطرب فتبسم فقهمها الشبخ إبرا هيمربن سعد فقال: لعله بلغك ياأمبر المومنين حديثي الذي أَلْجَأَ بِي إِلَى أَن حلفن ؛ فدعى الوشبد بعودفغناه ، فقال الرشبد : من كان من فقَّها تُكْم بكرة السماع ؟ وهل بلغاء عن مالك بن أنس في ذلك شيء من ذلك؟ فقاللا والله إلا أنني أخبرت أنهم اجتمعوا في مدعاة في بني بربوع وهم بومنذجه ومالك أقلهم من فقهه وقدم ومعهم دفوف ومعانه ف وعيدان يغنون ويلعبون ومع مالك دف وهو بغنيهم، فضحك الرشيد وواصله بمال عظيم، قال ابن عرفة وامامه أبوبكروعبدالله ثابنة قال المان في وإبراهيربن سعد هذا خرج له أهل الكتب الستة الصعيحين وأبودا وود والنسائي وأبن ماجة وجامع النترمدي انتهل.

قال الإمام الملقب بخزانة العلم قطب المغوب أبوبكوبن العزبي في كنابه المسمر بالعارضة: الغناء ليس بحوام. ثم قال فإن اتصل به طنبور فلا بؤنز في تخريمه أبضا، فإنها كلها آلات تتعلق بها قلوب الضعفاء، وللناس عليها استراحة وطرحا لنقل الجد الذي لا تحمله كل نفس ولا يتعلق به كل قلب فقد سمح النثرع لها فبه . وفي كتاب التدلي والنز في

المواق، قال ابن العربي الميس الفناء بحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في بينه وبيت غيره وعن عياض عن معمد بي عبد العكم قال اكان أبي والشافعي وأبوبك وجماعة هن أصحابهم في منزل يوسف بن عمر في صنيع عوس لهم وكان تو لهو ودف فما أنكره هو أو أحد منهم وعن عكرمة قال الماختن الهابن عباس بنيه أرسلت دعدله اللعابين فلعبوا ، فأعظاهم ابن عباس أربعة دراهم وقيل لا بي سالم كبف ننكر السماع وكان المنبذ والمسري وذوالنون وغيرهم بسمعونه وقال وكبف أنكره وقد أجانه وسمعه من هو فيرمني ومنهم وقال أبوط المب في القوت إن أنكرنا السماع أنكرنا سبعين صديقا من هذه الأعلق وان كنا نعلم ما لا يعلمون وسععله من الأسلاق والأصحاب ما لا يسمعون ، وقال السهرور بي قول نعلم ما لا يعلمون ومهمه وتحد بير طالب لو فور علمه وكمال حاله ومعرفته باحوال السلف و مكان تقواه و ورعه و تحد بير الأصوب الآولى .

وقال عياض المان المعتب تقة عالما بالحديث ، صحبح اليقبن بالله وكانت فيه رقة ، مرفي طريق مسجد السبت بدار فسمع فيه غناء فقرع الباب فخرج صاحب الدار واعتذر فقال لا بد فدخل صاحب الدار قبله وغيب ماكان ببن أيد بهم نقراذن له ودخل فسلم وقال من المتكلم والمغني ؟ فقالوا هذا فقال سأ لتكبالله الاما أعدت ماسمعت منك فقال المغنى :

العفوأ ولى بمن كانت له الفندى لا سبماعن مسى البس به ينتصر أفر بالذنب إجلالا لسبيده وقام بين يدبه و هو يجتذب

فبكل ابن المعتب .

وقد ورداً ن عبد الله بن عمرد خلعلى عبد الله بن جعفروبين يديه جارية في مجرها عود فقال ماهذا با البجعفر فقال ميزان يون ن به الكلام و ودعى عبد الله معاوية لطعام فلم اوضع معاوية بده فيه حرك معني أوتا را قاعجب غناق ه معاوية فقهض يده وجعلين برجله الأرض طريا وقال لا بأس بمكمة الألحان قال ذلك ثلاثة ، وسمع معاوية أيضا غناء فطرب طريا شديدا وجعل بحرك رجليه فقال أبوج عفر إنك تحرك رجليك فقال معاوية «كلكريم طروب» وكان لا بي حنيفه جارهما ريغني على شرابه كالمبيلة : معاوية «كلكريم طروب» وكان لا بي حنيفه جارهما ريغني على شرابه كالمبيلة : أضاعه لا وأى فني أضاعه الله وكريم الله وسداد ثغ

أضاعون وأي فنى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغير فتأنس به أبو حنبفة وفقد صوته لبلة فسأ لعنه فقبل له سجن فشفع فيه عند

<sup>(</sup>۱) في نسخه خنتر

عند الأمير فسرح كلمن سجن تلك الليلة لأجله؛ فقالله عند ذلك: هرأضعناك ؛ فقال لا بإسبدي وكان القاضي أبوبوسف بحضر مجلس الرشيد وفيه عنناء - وكان عطاء بن أبي رباح في خشان ولده وعنده مغني إذا غنى لم بفيل له اسكن وإذا سكت لريفيل لم غن ، وإذا لحست د علمه و

ومن المن المصبى المسماة بلطائف المن والأخلاق في بيان وجوب النحدث بنعم الله على الإطلاق، تأليف الحبر العلامة القطب الشريف الحسني سيدي عسبد الوهاب المشعواني المصري، وقد نتم على حكم السماع مانصه " لافرق بين سسماع الأوتار وصوت المزمار وكل طائر حسن الصوت " وبقال أن الملكين لا يكتبان الفناء لأنه لغو كلغو حديث الناس فيما بينهم من أخبار جاهلينهم و إنشاد أستعارهم والله أعلم.

الفصل الثاني في منافعه وأحكامه

مذهب جهورحدان الأطبة أن الموت المسنى يسري في البسم وبجري في العرون فيصف و له الدو وتموله النفوس وبرناح إليه القلب وتهتز الجوارج، وفي كل شيءعلى الأبدان تعب ماعد االسماع لا تعب فيه على البدن والجوارج لا نه مرتع النفس ويهيج القلب وسلوان الكبب وأنسى الوحيد وزاد الواكب لموقع الصوت الحسن من سلطان الجسد وأخذه بمجامعه، وما خلق الله تشيئا أوقع في القلوب وأشداخ تلاسا للعقول من الصوت الحسن لاسبما إذاكان من وجد حسن ، لا يحل لا مريء مسلم أن يعيبه على من شغف به فإن ذلك من نهة النفس ولما فتها واعتدال المراج ولا بنكره إلا غليظ الطبع مختل العقل كما قيل :

إن السماع صفانو الوصنف وتم تغفى وتحب عمى فله قاسي ووسواسي نوبه لمن قلبه بالنور منشوح نام لمن قلبه فاسبي ووسواسي وقال عبد الجبار:

ومن لم بحركه الربيع وزهره ولا العود حبن ولم يتأثر بالسماع ولحنب ولم ببقسه المس ولم تستفن ه الظباء ولا المها إذا اعترضت أوأ ولم يد رفط ما الغرام ولا الهوى ولا رجعات الق فذلك مختل المزاج طبيعست ولا شك للحار

ولا العود حبن تعتريه الأصابع ولم بلقسه المعنول دهودا ضع إذا اعترضت أو الجآنها الأجارع ولا رجعات القلب إذ بشرجع ولا شك للحار فب للمبائع

ولأبي محمدالصباغ:

ومن لم بهزه السماع بطيب وأهرالحجا أهرالحجاز وكلهم وإن رسول الله قد قال زينسوا فإن أك مغرابالسماع وطيب زيادة حسن الصوت المرعزينة فيالم مي عاب السماع فإنه وها مربه أهر النصوف رغبة وزانت لدا و ود النبي زيسوره ولله في الأرواح عندار تياحها

فذلك أعمى القلب أعى التطوي رأوه مباحا عنده وغير منكر بأصواتكم آب الكتاب المطهر فصبي اقتدائي بالكريم بن جعفر يروق بها لحن القريض المجسر من الجهل في غشوائه غير مبصر لتهبيج نارالشوق لم نسعب مزامره بالنوح في كل محضر إلى اللحن سرالورى غير مظهر

وفي بعض التأويلات لقوله تعالى بزيد في الخلق ما بنناء إنه الصوت الحسن وإنما يتوصل به إلى خير الدنيا والآخرة لأن الألحان بعث على مكارم الأخلاق من اصطناع العروف وصلة الارجام والدب عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب وقد تبكي الرجل على خطيئته في رقله من قسوته .ستل الجنيد ، ما بال الرجل بكون ها نبيا فإزاسم السماع أطرب؟ فقال : إن الله نغالى لما خاطب الدر في الميناق الأول فقال الست بريم قالوا بلى استفرغت عذوبة كلام عنده في الحديث بعد الفرآن والتفسيرا حمضوا أي إذا مللترمن الحديث والفقه فغذوا في الشعر وأخبار العرب كالإلراذا ملت ما حاله بهت الحميمي وهو ما ملح عنه وقال أبوالدرداء وأخبار العرب كالإلراذا ملت ما حاله بهت الحميمي وهو ما ملح عنه وقال أبوالدرداء بشرحا أن رسول الله على الله عليه وسلم كان يأنيها ويشرب من ما تها طيب فيه إباحة وخول الفضلاء للجنات طلبا للراحات والفرح والنظريلي ما يسلب النفس ويوجب سنكر دخول الفضلاء للجنات طلبا للراحات والفرح والنظريلي ما يسلب النفس ويوجب سنكر ولكل المريء ما نوى ، ما و زمز ملا شرب له وهذا لما سمع له .

الفصل الثالث في أصله وأحكامه الفصل الفاق علم الفتا ومعدنه من أمهات الفتى وبلاد العرب الني هي مجمع أسواقهم

<sup>(1)</sup> وفي نسخة الخمط.

وهي المدينة والطائف وخيبر ووادي الفزى والجامة؛ وأقسامه ثلاثة؛ غناء الركبات والغناء والنرجيع، والغناء الخفيف. قال لن قنفذ جه الله: النسبة المؤلفة هي المستعلة في الموسيقى وعلم الألحان أي صناعة الطرب والصوت وهوالغناانتهى بلفظه؛ فتوسع فيه وتصرف فيأوزانه وألحانه إلى أن صام على طرق شتى حسبما بذكر مفصلا بعدان شاء الله عندذكر كلطع وماينشأمنه؛ ويقال أن أول من صنع العود لامك بن واسل بن قابل بن آدم و بكى به على ولده ؛ وقيل إن صانعه بطلبوس صاحب للوسيقى وواضع كتاب اللحون الثمانية وقيل صنعته الجن لسليمان بن داوود عليه السسلام ليذكربه صوته الحسن، فإنه كانت الطيرتقف في الهواء لسماع فراءة الزبوروقتل بعض حدات العيس بحسن صوته في يوم واحد عدد اكثيرامن الإبلونا هبك بما يؤشرف البهائم ويعرف فضله ممن ينكرذلك ولايستحسنه فالبهاثم أفضلمنه وأئرق

وهذاهوالشروع فيماذكرت والميه قصدت والله سبحانه المستول. الطبوع في هذا الزمن بهذا الغرب الْقُصي ١٠٠ أربعة وعشرون ونردطبع السبكة وهي أعذب مايكون ؛ لكل تواشي وأغنية وطبوع كثيرة لم تناسب هذا المجموع منها :

1-الجركة . 2- الرهاوي . 3- الجناوي . 4- ذونبيت . 5- الغرب. 6- السراج 7- المسروق.8- الراسات. 9- الدوكة. 10-الصيكة. 11-البنجكة: 12-العراق 13- الكردانية وتسمى الماهوس .14- أبوسائق (لعله سلبق) . 15- زيركنفد . 16- الصا 17- المحنشة. 18- الركب. 19- البياتي. 20- أوج الصيكة. 21- الزنكلة. 22- عشيران العجم والموع كثيرة يطول ذكرها وتنتهي إلى ثلاثمائة وستة وسنون كما وقفت عليه في غيرما من تأليف.

### وممافتيل:

انظرالى الأوتاركيف تكبت فالزيرأ ولهالأن حنيتنه والمنثنيان فضاحك متالاعب والمثلث المحزون قدألف البحا والبريخفظ صوته فكأنه

بالطبع مثلطبائع الإنسان شكوى المحب ونشوة السكران بملامة عبثت به الكفات متدابلاكتدابل الحبيران صب تأوه من أدى الهجران

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة الأقصى . (2) فإذا أصفنا إليهاما في نسخ أخرى وهي اليروز، والشهناز وأوج العراق يصيرعد دها 25 .

وللهما مرالعالم سيدي عبدالواحد الونشريبني :

طبائع مافي عالم الكون أربع فأولها السوداء والاتمضطبعها وبلغرطبع الماء رطب وبسارد وصفراء طبع النام يحرق حسره بنغمة صوت الذبل نفرفر وعمه عراق رمل الذيل فاصغ للحنه وللبلغوالزيدان تمراصبهان وعشاقه قدفاق واختص بالغنا وماية حسين جركة بداوي الدم وصفراء المزعوم فانسب فروعه وزدله من طبع غريب محري وصلوسلم في ابتدائك أوللا وزادالإمام عبدالواحد رحمه الله: ونرد طبع الاستهلال والمشرقي معا والاثنين فيأنس الصباح مجتلا فذاك انقلاب الرمل من طبع ماية بهيج أشواق المصاحب في الملا

ففى مثلها اضرب للطبوع مجملا وبألبرد ثماليس فدخصها للسلا وطبع الهوى والحرالد مقدست لما فيه من ببس فتدبيرذي العلا بحرك للسوداء خذها مرتلا ورصدله فارصده إن كنت ذااعتلا حجازحصار نروركند كماانجالا فهن فروع تمس بعد سالسولا برصد ورعل والحسين الذي انجلا غريب الحسبن للطبوع مكملا واصلبالافرع فلأنكن مهملا وختماعلىمن للحقائق أربسلا

وطبع عراق العجر للذبيل بانجلد وحدان والمزموم لانكن مهمالا

ولماكانت الطبوع أربعة وعشرون وطبع الصبيكة جرت عادة أهل زماننا أس بسنعلوا أحدعش نوبة وبضيفون إلى كل نوبة مايناسبهامن نغلة ١١٠ أردت أن أبين ذلك إن شاء الله ؛ ونبين أبيضا لكل شعر يحره إن كان من البحور أومنهو وأببن أبضالكل صنعة عدد أدور بهاوأرسمه بالغبارى؛ ونبدأ بالميزان، أوله مبزات البسيط المسمى عند المشارقة بالمحجر وهومبني على ست نقرات أزمنه مب وهو السبب الخفيف عندالعروضيين مبني على حرفين محرك وساكن مثاله ترتظهرمن الست نفرتان دفا وتضمر نفرتان زنجا وتظهرنفرة ندفا وتصمرا خرى فاصلة ، فهذه دائرة كاملة بجب أن بكون مطا بقاللغنامقابلاله دفابدف وزنجابزنج وندفابندف وفاصلة بفاصلة فإن تخالف شيء من ذلك فهوفا سدلا يسلكه إلا فاسد المزاج

<sup>(</sup>۱) هذا من الدلائل على أن إضافة الطبوع لبعضه البست من عل محد بن الحسين الحايك كما يعتقده بعضهم

خارجا عن المعتاد،

وأما القائم ونصف وتسميه المشارقة من أهل افريقيا بالبطابجي، وأهل مصر بالمثمن وهومن ثمان نقرات بكون مثلها في العل أسرع من حث البسيط شبتا ما تطهر منها واحدة ندفا وتخفى اثنان زنجا وتظهر منها اثنان دفا وتخفى اثنان زنجا وواحدة حذلك فاصلة؛ فهذه تمانية في دوره وهذا هو بالنقريب فاليعتبرفيه ما يعتبر في البسيط من المقابلة بين العنا وبينه.

وأماالبطامي وتسميه أهلا فريقيا المصدر ولم أسمعه بمصرالا أن ندفاته كالف ندفات القائم و نصف وأزمنته تختلف فلذلك احتيج إلى ردها إلى أنهنه (أ) فتمير سته عشرت في منها ثلاثة و تظهر واحدة وكذلك الشطر وهذا هو بنقريب، وأما ما عليه العمل الآن فصير ورة تلك الآزمنة كلها أربعة أنهان - ج - وزمان - د - فاصلة في صير الدف مقارنا للإثنين من زمن - ج - الثاني وكذلك زمانا - ج - الباقيبن وزمان - د - فاصلة .

وأما القدام وتسميه المشارقة بالدارج وهوعلى أنواع دائرتها كلها من دائرة مثلثة من أزمنه حب ـ أحد الأنواع منه تخفى اثنان وتظهر الواحدة والثاني عكسه والشالث تظهر مع إسراع الحن في النقارت فالأول الدارج الرحب والثاني المزدوج والثالث العربة اليتيمة وربما سموه بالسماعي . انتها .

النوبة الأولى في طبع رمل الماية والحسين وانقلاب الرمل وحمدان.

النوبة النانية الأصبهان والزوركند.

النوبة الثالثة في طبع الماية فقط.

النوبة الموابعة رصد الذيل.

النوبة الخامسة الاستهلال وعراق العرب.

النوبة السادسة الرصدوالزيدان والحصار والمزموم.

النوبة السابعة غريبة الحسبن والمحررة والسبكة.

النوبة النامنة في طبع العجاز الكبير والمشرقي الصغير ومجانب الذيل.

النوبة التاسعة فيطبع الحجار المشرقي فقط الا

النوالعاشرة في طبع عواق العجر فقط.

النوب العادبة عشق في طبع العشاق والذبل ورمل الذيل.

(١) بلهذه النوبة يوجد بها طع المشرقي، الذي يخالف الحجاز المشرفي في تزكيبه.

# خاتخة كنباش الحائيك كما وجدتها بنسخة نا درة

قال العبد الفقير الضعيف محد بن الحسين الحابك التطواني الأندلسمي فدأنبت ما شرطت ذكره لدوي الصناعة وأملينه عليهم ليكون أحسن بضاعة وبينته المطالعة بيانا شافيا واوضعنه بقصد الإعانة إبضاعا كافياعلى فند ما يستحسنه الجليس وبيصو إليه اللبيب وبرناح به الأنبس، واستغفر الدنعالى مما أودعته من اللغو واللهو وأسائله سبعانه أن يسترما سطرته برداء السيتر والنجاون والعفو إنه سبعانه أهل التقوى وأهل المغفرة عالم السروالنجوى رحمان الدنيا والأخرة ، وأمحد الله بب العالمين وصلى الله على سيدنا محد النجي الأمي الأمين ، وعلى آله الطيبين الأطهام ، وصحابته من المهاجين والأنصار وسلم كثيرا إنه على ما يشاء قد بير.

أكر مربم هموعنا الذي تلد اجتمعت كالبحريلة في إلينها كل ف ائدة

ولجموع حوى من كل فنن كنوع الدرحلت فيه نضما

> يامن غدا ناظرً فبما جمعته سألتك الدان عابنت فيه خطا

فيه المحاسن والإحسان أوصاف ا جواهل ولها الأوراق أصداف

معانيه بامعان لطيفة ونشرامن طرائفه الظريفة

ومن أضحى يود فيما قلته النظر فاسترعلي فخير الناس من ستر

وإني إذ أضرصوبي إلى صونه ، أهجو أن أكون قد وفقت إلى ما خططته من المسلاح ونكبيل وشرح وترتيب، على أنه لا يخلوعل مخلوق من خطأ، والكمال للمه وله خما هي أفكام سطرتها على قدم معرفني وقصوم ي في هذا البياب مل الهم البيد المطولي في الأدب والفن أن يندام كوا ما به من نقص أوخطا حتى بترق تراثنا و نرجع مجده القديم، و يحتل مكانته بين الأمع وتقدم ويتظوم في دائرة أصوله وآثام ، والله أسائل أن يجعله خالصالوجهة الكريم وخدمة لأمتنا العربية المجيدة والسلام .

#### فمرسة الكنا مقدمة مؤلف نوبات الآلة الفربية. ملاحظات لايدمنها ..... اللا يقاعات .... مقدمة محمدس الحسين العايك فهرس النويات وموازينها البسيط المتائع البطايي الدرج القدام النوبيات ولمبوعيها ونصف بهراللاية والحين وانقلاب الريل وحمدان الإصهات والزوركنه الهابة رمدالذيل الاستهلالماوعراقالعرب المصدوالزيدان والحصارو المزموم غريبة المسين والغريبة المعرة والسلكة الحجازالكبير والمنثرتي الصغيروكانب الذبل العجاز المشرق وطبع المشرق 10 عراق العجر العثاق والذيل ورمل الذيل ۰ص قدام بواكر الماية . . . . . . القدام المحديد . . . . . . . . . . . . قائمونصف النهوند . . . . . . . . .

# استدراكا وإصداح الخبطاء

|   |                |                     |                |        |               | 41 1                         | 1-          |      |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------|---------------|------------------------------|-------------|------|
| • | صواب           | المنطساة            | سطم            | صحيفة  | صواب          | منبطار                       | سطر         |      |
| Γ | اكتتام         | اكتمام              | 29             | 150    | ببشير         | بىنگى<br>قال گ               | 2           | 5    |
|   | لتي على ورندوا | ر من العمام ي منا إ | ادواروا نعا    | 1 5 XI |               |                              | 0           | 5    |
| 4 | وحددعاه        | وصد                 | 30             | 160    | عملت          | اعملنا                       | 2           | 12   |
|   | انهمي          | اشتهــر             | 8              | 161    | A STATE       | عملنا ع                      | قنطةالسبيم  | 14   |
|   | يسبي           | يسدي                | 7              | 163    | الغناء        | الغنا                        | 5           | 15   |
|   | شفاره          | شفاري               | 3              | 168    | انقلاب المل   | رجلالذيل                     | 28,2        | 15   |
| ١ | ملسوع          | ملسوغ               | 23             | 170    | الفياسوف      | يباض                         | 14          | 17   |
|   | 9 = 3 +6       | تراتيبها            | صنعت 24        | 173    | تؤسرف         | تعبرونؤثر                    | 7           | 18   |
| l | سهر            | سهرا                | 15             | 174    | عافتني        | عاق                          | 1           | 25   |
|   | الضر           | المسر               | 18             | 178    | بدا           | بدى                          | 13          | 30   |
|   | موك            | )<br>164 توشیها     | ا<br>ق:26 منعة | 187    | كذافيالأصل    | بحـــر                       | 21          | 34   |
|   |                |                     |                |        |               | تصمر                         |             | 40   |
|   | الورد          | السروض              | 8              | 189    | يجيبني ا      | يعيني                        | 10          | 43   |
|   | بامناح         | باصا                | 18             | 209    | عِدَامِي      | غـداري                       | 30          | 73   |
|   | لسطوان مكرران  | <b>-</b>            | 27.26          | 211    | ولكا توثية دو | نالمایة دو:م                 | قائرونص     | 84   |
|   | به ری          | از صول 57 تولة      | قد احالمجا     | 2 3 8  | بالحببي       | وباطبيبي ا                   | 5           | 89   |
|   | مرت فيع العار  | , –                 | 6              | 282    | نسبة دو       | المناع على المناطقة المناطقة | قدام المايا | 95   |
|   | يه دو          | في مي 14 توندُ      | ند احالمشو     | 280    | باءن          | حاك                          | 3.          | 100  |
|   | معطى           | بعطه ا              | 4              | 350    | فيقلبيإلا     | في فلبي إذا                  | 20          | 113  |
|   | مـــانٌ        | سلا ا               | 16             | 3 5 3  | لخطيب         | المطيب ا                     | 28          | 1114 |
|   | لطَّلُ         | نطلا ا              | 13             |        | لذينعشق       | الذيراني نعثن ا              | 8           | 117  |
|   | لوفَ د ً       | وُمِد ا             | 11             | 232    | لجوهسر        | الجوضى ا                     | 1 3         | 116  |
|   | لشتيا          | 1 0                 | 1              | 212    | لڪَوْشَ       | الڪُوس ا                     | 1.4         | 116  |
|   |                |                     |                |        | ول40كوشة دو   | بهلال الأولى .               | زشيه الار   | 124  |
|   |                |                     |                |        | و14 // دو     | الثانية ،                    | , ,         |      |
| - |                |                     |                |        |               |                              |             |      |
| • | <u> </u>       |                     |                |        |               |                              |             | -    |

غلاف: كراني معمد

مطبعةالرايس

الذار البيضاء

# PATRIMOINE MUSICAL ARABE MAROCAINE

Les chants des onze Noubats de la Musique ANDALOUS - Marocaine

Touchih, Zajal, Baroilas

Etude ( du Manuscrit EL HAYEK )

Par

El Hadj Driss Bengelloun Couimy

Membre de l'Academie Arabe de Musique

Membre exécutif du Centre Mediterranéen

de Musique Comparée

Président des Associations des Amateurs de la

Musique Andalouse au Maroc